الجنوفية مستند مستند عبدالاله بن الماري الما

رضي اللسّه عنه

تالیف ابی محمد بی من محمد بن صاعد (ت ۲۱۸ ه) رحمة اللته علیه

> حققه سِيرَ عُدْرِنَ مِحَدُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلِيدً

> > مكنبة الرث الرياض

# الجزوفية مستد مستد عبدالهم المرابع الم

رضي اللته عنه

تاكيف أَبِي مُحَمِّد يحيى بن محَمِّد بن صَاعِد («ت» ٣١٨ مر) رحمَّة اللسَّه عليه

> حققه سِرَعُدِينُ جَمَدُ اللِّهُ لَالْحُيِّدُ

> > مكنبة *الرث الربي*اض

مكنبة الرشار المملكة العربية السعودية

ص . ب ۱۷۵۲۲ الرياض ۱۱٤۹۶ تلکس ۴۰۵۷۹۸ رشد اس . جي تلفون ۲ ۵۸۳۷۱ ــ ۲۵۸۴۴۷۲

# بسمراً للهُ الرَّمْزِ الحَيْمِ

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بآلله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده آلله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إِلَه إِلاَّ ٱلله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله.

﴿ يَا يُهَا الذين آمنوا آتقوا آلله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون . ﴿ يَا يُهَا الناس آتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالاً كثيراً ونساءً وآتقوا آلله الذي تساءلون به والأرحام إن آلله كان عليكم رقيباً ﴾.

﴿ يَا يَهِا الذين آمنوا آتقوا آلله وقولوا قولاً سديداً يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع آلله ورسوله فقد فاز فوزاً عظيماً .

### أما بعد:

فإن أُولى ما صرفت إليه الهمم، وأُفنيت فيه الأعمار: طلب العلم، وتعلمه، وتعلمه، وتعليمه، وإخلاص النيّة لله تعالى فيه. ونرى كثيراً من أهل زماننا لا يعبأ أُحدهم بما يمضي فيه عمره من اللهو، على آختلاف ضروبه وصوره وأشكاله، وما ذاك إلا من قلّة التوفيق \_ عياذاً بآلله منه \_.

وصور اللهو كثيرة، ولا أُظنها بلغت في عصر مضى ما بلغت في هذا العصر، حتى في صفوف المنتسبين للعلم وأهله. وفي نظري أَن للزيارات، والمناسبات نصيباً وافراً من هذا اللهو. فكم من الأوقات تمضي في تلك المجالس، في قيل وقال. ولو أنها \_ حال الابتلاء بها \_ صرفت إلى ما فيه منفعة، كقراءة كتاب، أو تدارس مسألة...، أو ما إلى ذلك، لكان النتاج مرضياً \_ بإذن آلله \_.

ولست أدّعي أني خِلْو مما تقدم، بل إني على جانب من التقصير أحمد آلله على ستره إياي، وأسألة إقالة العثرة، ومغفرة الزلة، فالطريق شاق وطويل، والنفس حرون، ودواعي الفتن كثيرة، فأللهم يا ولي الإسلام وأهله، ثبّتنا على الحق حتى نلقاك.

ومن تتبع سيرة سلف الأمة، وعلماء الإسلام وجد البون شاسعاً، والشقة بعيدة بيننا وبينهم في آغتنام الفرص، وإشغال النفس بالحق قبل أن تشغل صاحبها بالباطل. فحياتهم كانت مليئة بالعلم والتعليم، وجهودهم منصبة لخدمة الوجيين وعلومهما. ومن ثمرات تلك الجهود: هذا الجزء بين أيدينا لمؤلفه: الإمام الحافظ، محدث العراق أبي محمد يحيى بن محمد بن صاعد.

بداية هذا الجزء أتت على سبيل الدُّربة لبعض طلبة العلم، وإبّان مطالعته، ألفيته جزءاً يستحق النشر؛ لعدة أسباب، من أهمها: جودة النسخة، وصحة سندها، والتعريف بالمؤلف الذي لا أعلم أن أحداً قد قام عنه بدراسة في هذا العصر، أو أن عملاً من أعماله قد أخرج. فشرعت في نسخه كاملاً برغم صعوبة قراءة خطه في بعض المواضع، وبخاصة السماعات، وقابلته على الأصل المخطوط في مكتبة الملك عبد العزيز بالمدينة النبوية، وخرجت أحاديثه، وعلقت على ما يحتاج إلى تعليق في نظري، وكتبت مقدمة آشتملت أحاديثه، وعلقت على ما يحتاج إلى تعليق في نظري، وكتبت مقدمة آشتملت على ترجمة للمؤلف، وشيوخه في الكتاب، ودراسة عن النسخة، وترجمة لرجال سندها وسماعاتها، وأرجو أن أكون قد وُفقت في خدمة هذا الكتاب،

فما كان فيه من صواب فمن فضله سبحانه، وما كان بخلاف ذلك فمن نفسي والشيطان، وسبحانك آللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.

وكتب
سعد بن عبد الله بن عبد العزيز آل حميد
في يوم الثلاثاء، الرابع عشر من شهر
جمادى الآخر، سنة ثمان وأربع مائة
وألف للهجرة، بمدينة الرياض

.

# ترجمة المصنف (١)

### اسمه ونسبه وكنيته ومولده:

هو أبو محمد يحيى بن محمد بن صاعد بن كاتب الهاشمي، البغدادي، مولى الخليفة أبي جعفر المنصور.

ولد كما قال هو عن نفسه: سنة ثمان وعشرين ومائتين في المحرم، في بغداد.

# نشأته وبيئته:

نشأً في بيئة يظهر عليها التوجه إلى طلب العلم، بدليل أنه له أُخوين أُكبر منه ممن حمل العلم، وعمُّه كذلك.

قال الدَّارقطني: (بنو صاعد ثلاثة: يوسف، وأُحمد، ويحيي، بنو

<sup>(</sup>۱) ترجمته في: «تاريخ أسماء الثقات» لابن شاهين: (ص٢٣٧ رقم ٢٤٧)، و«سؤالات الحاكم» للدارقطني»: (ص٥٥ رقم ٣٣)، و«سؤالات حمزة السهمي للدارقطني»: (ص٢٥٨ – ٢٦٠ رقم ٢٣٧)، و«الفهرست» لابن النديم: (ص٣٣٧)، و«تاريخ بغداد»: (٢٣١/١٤ – ٢٣١) رقم ٢٣٥٧)، و«المنتظم»: (٢٥/١٨ – ١٨١)، و«المنتظم»: (٢٥/١٥ – ٢٨١)، و«المنتظم»: (٢٥/١٥ – ٢٠٥ رقم ٢٨٣)، و«تذكرة الحفاظ»: (٢٣١/١ – ١٨١)، و«دول الإسلام»: (٢/١٧٧ – ٢٧٨ رقم ٢٧١)، و«العبر»: (٢/١٢١)، و«النجوم الزاهرة»: (٢٨/٢١)، و«هدية العارفين»: الحفاظ»: (ص٥٣٥ – ٢٣٦)، و«شذرات الذهب»: (٢٨/٢)، و«هدية العارفين»: (٢/١٥)، و«الأعلام» للزركلي: (٢/٧٠)، و«معجم المؤلفين» لكحالة: (٢٢٥/١٢).

محمد بن صاعد، يوسف يحدِّث عن خلاد بن يحيى ومن دونه، وأحمد يحدث عن أبي بكر وعثمان آبني أبي شيبة، ولهم عمَّ يقال له: عبد آلله بن صاعد، حدث عن سفيان بن عيينة. يوسف أكبرهم، وأحمد أوسطهم، ويحيى أصغرهم، وهو أعلمهم وأثبتهم)(١).

ولموسى بن هارون نحو العبارة السابقة، وفيها يقول: (ولهم عمَّم يقال له: عبد آلله بن صاعد، حدث عن سفيان بن عيينة، وكان له مسائل سأَل عنها سفيان في التصوّف والزهد وغير ذلك (٢).

# طلبه للعلم :

بدأً يحيى في الطلب منذ الصغر، وله من العمر أحد عشرة سنة، وأول من كتب عنه الحديث: الحسن بن عيسى بن ماسرجس، وذلك سنة تسع وثلاثين ومائتين (٣).

#### رحلاتــه:

رحل إلى العديد من البلدان للسماع من الشيوخ، والظفر بعلو الإسناد، فرحل إلى دمشق، وبيروت، وطرابلس، ومصر، والحجاز<sup>(1)</sup>.

ويفيدنا مسنده هذا بأنه رحل أيضاً إلى الكوفة، والرُّقَّة، وعَسْقَلان(٥).

 <sup>(</sup>۱) «سؤالات السهمي» للدارقطني: (ص۲۵۸ ـ ۲٦٠).

<sup>(</sup>٢) ﴿ تَارِيحُ آبِن عَسَاكُرِ ﴾: (١٧٨/١٨).

<sup>(</sup>٣) (تاریخ بغداد): (۲/۱۲ – ۲۳۲).

<sup>(</sup>٤) «تاریخ آبن عساکر»: (۱۷٦/۱۸ \_ ۱۷۷).

 <sup>(</sup>٥) ٱنظر الأحاديث رقم: (٧ و ٣٦ و ٣٨ و ٤٢ و ٤٥ و ٤٦).

### شيوخــه:

سمع في رحلاته وغيرها من العديد من الشيوخ، منهم: الحسن بن عيسى بن ماسرجس، ومحمد بن سليمان: لُويْن، وأحمد بن منيع البغوي، وعمر بن شَبَّة، وبحر بن نصر الخولاني، والزبير بن بكّار، وغيرهم (١).

وقد بلغ عدد شيوخه في هذا المسند تسعة وثلاثين شيخاً، وهذه أسماؤهم مرتبين على حروف المعجم مع الترجمة لكل من وجدت له ترجمة، وذكر رقم الحديث الذي رواه عنه يحيى بن صاعد في هذا المسند.

# (١) إبراهيم بن عبد الغني:

لم أجده.

روی عنه برقم (۹ و ۱۰).

### (٢) إبراهيم بن محمد الصفار:

سمع منه آبن صاعد بالرَّقَة كما في الحديث رقم (٤٢)، لكن لم أجد أحداً بهذه النسبة: (الصفار)، وفي «الوافي بالوفيات»: (١٢٠/٦) \_ إبراهيم بن محمد بن سعيد بن هلال الثقفي الرَّقي من مشهوري الرافضة الإمامية، وهو في طبقة شيوخ آبن صاعد، توفي سنة ثلاث وثمانين ومائتين.

# (٣) أحمد بن بزيع الخصّاف الرَّقي:

ذكره آبن حبان في «الثقات»: (٤٦/٨)، وقال: (يروي عن سعيد بن مسلمة، عن يحيى بن سعيد الأنصاري، حدثنا عنه أبو عروبة، وأهل

<sup>(</sup>۱) «تاریخ بغداد»: (۲۳۱/۱٤)، و «سیر أعلام النبلاء»: (۲۰۱/۱۶ ـ ۲۰۰).

الجزيرة) ا.ه. وذكره المِزّي في «تهذيب الكمال»: (٥٠٤/١) في الرواة عن سعيد بن مسلمة، ورواية آبن صاعد عنه برقم (٧)، وأُظنّ والده: بزيع بن حسّان الخصاف، أبا الخليل، المترجم في «الأنساب»: (١٤٩/٥)، و «اللسان»: (١١/٢ – ١٢).

# (٤) أحمد بن سنان بن أسد بن حبّان ـ بكسر المهملة، بعدها موحّدة ـ، أبو جعفر القطّان الواسطى:

ثقة حافظ، مات سنة تسع وخمسين ومائتين، وقيل قبلها، روى له الستة، عدا الترمذي. آنظر «الجرح والتعديل»: (7/70 رقم 7)، و«التهذيب»: (7/70 70 70 رقم 70)، و«التقريب»: (7/70 70 70 رقم 70).

روی عنه برقم (۳۹ و ۲۱).

# (٥) أحمد بن عثمان بن حكيم الأؤدي، أبو عبد الله الكوفي:

ثقة، روى له الشيخان والنسائي وآبن ماجه، وتوفي سنة إحدى وستين ومائتين. آنظر «الجرح والتعديل»: (۱۳/۲ رقم ۱۰۵)، و «التهذيب»: (س۲۸ رقم ۲۱/۱). و «التقريب»: (س۲۸ رقم ۲۹). روى عنه برقم (۲۰).

# (٦) أحمد بن الفضل بن عبيد الله، أبو جعفر الصائغ العسقلاني:

ذكره آبن أبي حاتم في «الجرح والتعديل»: (۲/۲ رقم۱۲۳)، وقال: (روى عن بشر بن بكر وروّاد بن الجرّاح ويحيى بن حسّان، كتُبْنَا عنه) ا.هـ. وقال آبن حزم: (مجهول) كما في «لسان الميزان»: (۲۲/۱) رقم۷۷۰).

روی عنه برقم (۳۸).

(٧) أحمد بن محمد بن أبي بكر بن علي بن عطاء بن مُقَدَّم، أبو عثمان المُقَدَّمي: قال عنه آبن أبي حاتم في «الجرح والتعديل»: (٧٣/٢ رقم١٤٠): (صدوق)، وذكره آبن حبّان في «الثقات»: (٨/٤٥)، ومات يوم الثلاثاء لعشرين خلت من جمادى الآخرة سنة أربع وستين ومائين. آنظر «تاريخ بغداد»: (٣٩٤/١٢) و «الأنساب» للسمعاني: (٣٩٤/١٢).

# (٨) أحمد بن أبي المُحياة:

لم أجده.

روی عنه برقم (۸).

# (٩) أحمد بن منصور بن سيّار الرَّمادي، أبو بكر البغدادي:

ثقة حافظ، طعن فيه أبو داود لمذهبه في الوقف في القرآن، مات سنة خمس وستين ومائتين. آنظر «الجرح والتعديل»:  $( 179 \times 179 )$  و «التهذيب»:  $( 179 \times 179 )$  مقم  $( 189 \times 179 )$  و «التقريب»:  $( 189 \times 179 )$  مقم  $( 189 \times 179 )$  و «التقريب»:  $( 189 \times 179 )$ 

# (١٠) أَسْلُم بن سَهْل بن سَلْم بن زياد بن حبيب الواسطى:

لقبه: بَحْشَل، مؤرِّخ مدينة واسط، ثقة ثبت إمام حافظ صدوق محدِّث، توفي سنة آثنتين وتسعين ومائتين. آنظر «سير أعلام النبلاء»: (٣/١٣) رقم ٢٨٤).

# (١١) الحسن بن عرفة بن يزيد العَبْدي، أبو على البغدادي:

صدوق مات سنة سبع وخمسين ومائتين وقد جاوز المائة، روى له الترمذي والنسائي وآبن ماجه. آنظر «الجرح والتعديل»: (7/77 - 77) رقم (17/7) و «التهذيب»: (7/77) رقم (17/7) و «التقريب»: (0.171) رقم (0.171).

روی عنه برقم (۳۹).

# (١٢) الحسن بن علي بن عفّان العامري، أبو محمد الكوفي:

صدوق، مات سنة سبعین ومائتین، روی له آبن ماجه، وقیل إِن أَبا داود روی عنه. آنظر «الجرح والتعدیل»: (۳۲/۳ رقم،۹)، و «التهذیب»: (۳۰۱/۳ ـ ۳۰۲ رقم،۲۹)، و «التقریب»: (ص۱۲۲ رقم،۱۲۲).

روی عنه برقم (۲۰).

# (١٣) الحسن بن يحيى بن الجَعْد العَبْدي، أبو على بن أبي الربيع الجُرْجاني:

نزيل بغداد، صدوق، مات سنة ثلاث وستين ومائتين، روى له آبن ماجه. آنظر «الجرح والتعديل»: (٣٤٤ رقم١٦٨)، و«التهذيب»: (٣٤٤/٢) ـ ٣٢٤/٢).

# (١٤) الحسين بن على بن الأسود العجلي، أبو عبد الله الكوفي:

نزيل بغداد، صدوق يخطيء كثيراً، روى له الترمذي، ولم يثبت أن الله داود روى عنه، مات سنة أربع وخمسين ومائتين. آنظر «الجرح والتعديل»: (٣٤٣/٢) و «التهذيب»: (٣٤٣/٢) و «التهذيب» رقم ٢١٢)، و «التقريب»: (ص١٦٧).

روي عنه برقم (۲٦).

# (١٥) زياد بن أيوب بن زياد البغدادي، أبو هاشم: طوسي الأصل، يلقب:

دلُّویَه، وکان یغضب منها، ولقّبه الإمام أَحمد: شعبة الصغیرة، وهو ثقة حافظ، روی له البخاری وأبو داود والترمذی والنسائی، ومات سنة آثنتین و خمسین ومائتین، وله ست و ثمانون سنة. آنظر «الجرح والتعدیل»: (۲۰۷۳ رقم۲۳۷)، و «التهدیب»: (۳۷/۳ رقم۲۰۵). و «التهریب»: (۳۷/۳).

# (١٦) سعيد بن عبد الرحمن بن حسان، أبو عبيد الله المخزومي:

ثقة روى له الترمذي والنسائي، ومات سنة تسع وأربعين ومائتين. آنظر «الثقات» لابن حبان: (٢٧٠/٨)، و «التهذيب»: (٤/٥٥ رقم ٩٢)، و «التقريب»: (ص٢٣٨ رقم ٢٣٤٨).

روی عنه برقم (۲).

# (۱۷) سعيد بن يحيى بن سعيد بن أبان بن سعيد بن العاص الأموي، أبو عثمان البغدادي:

ثقة ربما أخطأ، روى له الجماعة عدا آبن ماجه، وتوفي سنة تسع وأربعين ومائتين. آنظر «الجرح والتعديل»: (٤/٤) رقم (-7.5) و «التهذيب»: (-9.5) (-9.5) رقم (-7.5) و «التقريب»: (-9.5) رقم (-7.5) رقم (-7.5).

روی عنه برقم (۲۹).

(۱۸) العباس بن جعفر بن عبد الله بن الزَّبْرِقان البغدادي، أبو محمد بن أبي طالب:
أصله من واسط، صدوق، روى له آبن ماجه، ومات سنة ثمان
وخمسين ومائتين. آنظر «الجرح والتعديل»: (۲۱٥/۱ رقم۱۱۸)،
و «التهذيب»: (٥/٥) — ۱۱٦ رقم۱۹۷)، و «التقريب»: (ص۲۹۲ رقم۳۱٦۳).

روی عنه برقم (۳۲).

# (١٩) عبد الجبار بن العلاء بن عبد الجبار العطّار البصري، أبو بكر:

نزيل مكة، لا بأس به، روى له مسلم والترمذي والنسائي، مات سنة ثمان وأربعين ومائتين. آنظر «الجرح والتعديل»: (٣٢/٦ رقم١٧٢)، و «التهذيب»: (ص٣٣٣ر ومر٢١)، و «التقريب»: (ص٣٣٢ر ومر٣٧٤).

روی عنه برقم (۱).

### (۲۰) على بن مسلم بن سعيد الطوسى:

نزيل بغداد، ثقة، روى له البخاري وأبو داود والنسائي، مات سنة ثلاث وخمسين ومائتين. آنظر «سؤالات الحاكم للدارقطني»: (ص٠٥٠ رقم٢٢٧)، و«التهذيب»: (٣٨٢/٧) – ٣٨٣ رقم٢٢٢)، و«التقريب»: (ص٥٠٠ رقم٤٧٩).

روی عنه برقم (۱۷).

# (٢١) عمرو بن علي بن بحر بن كَنيْز - بنون وزاي - أبو حفص الفلاَس، الصَيْرفي، الباهلي، البصري:

ثقة حافظ، روى له الجماعة، مات سنة تسع وأربعين ومائتين. أنظر

(الجرح والتعديل): (۲٤٩/٦) رقم ۱۳۷۵)، و (التهذیب): ( $\Lambda \cdot / \Lambda = 1 \wedge (1 \wedge 1)$ )، و (التقریب): ( $(-1 \wedge 1 \wedge 1)$ ). روی عنه برقم (۱۲).

# (٢٢) محمد بن أحمد بن داود بن أبي نصر السِّرَّاج:

ذكره الخطيب في «تاريخه»: (۲۰۱/۱) وما زاد على أن قال: (حدث عن سُرَيْج بن يونس، روى عنه يحيى بن محمد بن صاعد) ا.هـ.

روی عنه برقم (۲۴).

# (۳۳) محمد بن إسحاق الصّاغاني - بفتح المهملة، ثم المعجمة -، أبو بكر: نزيل بغداد، ثقة ثبت، روى له مسلم والأربعة، توفي سنة سبعين ومائتين. آنظر «تاريخ بغداد»: (۱/ ۲۶۰ – ۲۶۱ رقم ۷۰)، و «التهذيب»: (۹/ ۳۰ – ۳۷ رقم ۷۶)، و «التقريب»: (ص۲۱۶ رقم ۱۷۲۱). روى عنه برقم (۲۹).

# (۲٤) محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة الجُغفي، أبو عبد الله البخاري: جبل الحفظ، إمام الدنيا في فقه الحديث، صاحب الصحيح، وروى له الترمذي والنسائي، مات في شوال سنة ست وخمسين ومائتين، وله آثنتان وستون سنة. آنظر «تاريخ بغداد»: (۲/٤ \_ ٣٤ رقم٤٢٤)، و «التهذيب»: (٣/٩٤ \_ ٥٥ رقم٥٣٠)، و «التقريب»: (ص٨٢٤ رقم٧٢٧٥).

روی عنه برقم (۳۰).

# (٢٥) محمد بن إسماعيل بن سمرة الأَحْمَسي - بمهملتين -، أبو جعفر السَّرَّاج:

ثقة، روى له الترمذي والنسائي وآبن ماجه، ومات سنة ستين ومائتين، وقيل قبلها. آنظر «الجرح والتعديل»: (۱۹۰/۷ رقم،۱۰۸)، و «التهذيب»: (ص۸/۹ ـ ٥٩ رقم،٥٩)، و «التقريب»: (ص۸/۶ رقم،٥٧٣).

روی عنه برقم (۳۵).

# (٢٦) محمد بن بشار بن عثمان العبدي، البصري، أبو بكر، بندار:

ثقة، روى له الجماعة، مات سنة آثنتين وخمسين ومائتين، وله بضع وثمانون سنة. آنظر «الجرح والتعديل»: ((1110) رقم(1110) و«التهذيب»: ((-7.7) (-7.7) رقم(-7.7) وقم(-7.7) وقم

روی عنه برقم (۱۳ و ۱۳).

# (٢٧) محمد بن عبد العزيز العمري الرَّملي، ابن الواسطي:

صدوق یهم، وکانت له معرفة، روی له البخاري والترمذي في «الشمائل» والنسائي. آنظر «الجرح والتعدیل»: ( $\Lambda/\Lambda$  رقم ۲۹)، و «التهذیب»: ( $\pi/\pi$  –  $\pi/\pi$  ) و «التهذیب»: ( $\pi/\pi$  ) «التهذیب»: (

روی عنه برقم (۳۹).

# (٢٨) محمد بن عبد الملك بن مروان الواسطي، أبو جعفر الدقيقي:

صدوق، روی له أبو داود و آبن ماجه، مات سنة ست وستین و مائتین. آنظر «الجرح والتعدیل»: (۸/٥ رقم ۱۹)، و «التهذیب»: (۳۱۷/۹ ــ ۳۱۸ رقم ۲۵)، و «التقریب»: (ص۶۹۶ رقم ۲۰۱۰). روی عنه برقم (٤١).

# (٢٩) محمد بن عبيد بن ثعلبة بن حميد العامري، أبو حرب الحماني:

ذكره آبن حبان في «الثقات»: (۱۲۱/۹)، وقدم جدّه حميداً على ثعلبة، وقال: (يروي عن وكيع وأهل العراق، حدثنا عنه عبد الرحمن بن محمد بن حماد الطهراني، وغيره). روى عنه برقم (٣٦).

(۳۰) محمد بن عثمان بن كرامة ـ بفتح الكاف وتخفيف الراء ـ، العجلي، أبو جعفر:
وقيل أبو عبد آلله الكوفي، ثقة روى له البخاري وأبو داود والترمذي
وآبن ماجه، مات سنة ست وخمسين ومائتين. آنظر «الجرح
والتعديل»: (۲۰/۸ رقم۱۱۳)، و «التهذيب»: (۳۳۸ — ۳۳۹
رقم ۲۰)، و «التقريب»: (ص۶۹ کروم ۲۱۳۶).

روی عنه برقم (۲۰ و ۳۱).

# (٣١) محمد بن علي بن عبد الله بن مهران الجوزجاني، أبو جعفر الورّاق، البغدادي:

يُعرف بـ: حمدان،، ذكره آبن حبان في «ثقاته»: (٢٩/٩)، ووثقه الدارقطني، وقال آبن المنادى: (مشهود له بالصلاح والفضل، بلغنا أنه قال وهو في علة الموت: ما لصق جلدي بجلد ذكر ولا أنثى قط)، وقال الخطيب: (كان فاضلاً حافظاً عارفاً ثقة)، وتوفي يوم الثلاثاء لتسع عشرة ليلة خلت من المحرم سنة آثنتين وسبعين ومائتين. ا.هـ من «تاريخ بغداد»: (٦١/٣ ــ ٢٢ رقم١٠٢).

روی عنه برقم (۱۵ و ٤٠).

# (٣٢) محمد بن غالب بن حرب الضَّبِّي، البصري، أبو جعفر التَّمار:

نزيل بغداد، الملقب: تَمْتَام، وُلد سنة ثلاث وتسعين ومائة، قال آبن أبي حاتم في «الجرح والتعديل»: (٨/٥٥ رقم ٢٥٤): (صدوق)، وقال الدارقطني: (ثقة مأمون، إلا أنه كان يخطيء)، وقال في موضع آخر: (ثقة، مُجَوِّد)، ثم ذكر حديثاً تُكُلِّم فيه بسببه، وحكم عليه بالوضع. وقال الذهبي: (الإمام، المحدِّث، الحافظ، المتقن) ا.هـ من «سير أعلام النبلاء»: (١٣/ ٣٩٠ ـ ٣٩٢).

روی عنه برقم (۳۲).

## (٣٣) محمد بن كامل البغدادي، ثم المروزي:

ثقة، روى له الترمذي والنسائي. آنظر «ثقات آبن حبان»: (٩/٦٤١)، و«التهذيب»: (ص٤٠٥ رقم ٦٨٤)، و«التقريب»: (ص٤٠٥ رقم ٦٢٤٩).

روی عنه برقم (۸).

# (٣٤) محمود بن خِدَاش ـ بكسر المعجمة، ثم مهملة خفيفة، وآخرة معجمة ـ، الطَّالْقَاني:

نزیل بغداد، صدوق روی له الترمذي، والنسائي في «مسند علي» وآبن ماجه، ومات سنة خمسین ومائتین، وله تسعون سنة. آنظر «معرفة الرجال» لابن معین روایة آبن محرز: (1/7/1) و(1/7/1) و(1/7/1) و(1/7/1) و(1/7/1) رقم (1/7/1).

روی عنه برقم (٤٤).

# (٣٥) مُؤَمِّل بن هشام اليَشكري - بتحتانية ومعجمة -، أبو هشام البصري:

ثقة، روى له البخاري وأبو داود والنسائي، ومات سنة ثلاث وخمسين ومائتين. آنظر «الجرح والتعديل»: (۸/۸۷ رقم ۱۷۱۶)، و «التهذيب»: (۸/۸۰ — ۳۸۲ رقم ۲۸۷)، و «التقريب»: (۵۰۰۰ رقم ۷۰۳۳).

روی عنه برقم (۱۹ و ۲۳).

# (٣٦) نجيح بن إبراهيم مولى آل سعد بن أبي وقاص:

لم أجده.

روی عنه برقم (٤٥).

# (٣٧) يحيى بن حكيم المُقَوِّم - بتشديد الواو المكسورة -، أبو سعيد البصري:

ثقة حافظ عابد مصنِّف، روى له أبو داود والنسائي وآبن ماجه، ومات سنة ست وخمسين ومائتين. آنظر «سير أعلام النبلاء»: (۲۹۸/۱۲) \_\_ ۳۳۷)، و «التهذيب»: (۱۹۸/۱۱ \_\_ ۱۹۹ رقم۳۳)، و «التقريب»: (ص۸۹ رقم ۷۵۳۷).

روی عنه برقم (۳٤).

# (٣٨) يعقوب بن إبراهيم بن كثير بن زيد بن أفلح العبدي مولاهم، أبو يوسف الدُّورَقي:

ثقة من الحفاظ، روى له الجماعة، مات سنة آثنتين وخمسين ومائتين، وله ست وثمانون سنة. آنظر «الجرح والتعديل»: (٢٠٢/٩ رقم٤٨)، و «التهذيب»: (٣٨١/١١ ــ ٣٨٢ رقم٢٠٢)، و «التقريب»: (٣٨١/١١).

روی عنه برقم (٤ و ٢٣ و ٣٩).

# (٣٩) يوسف بن موسى بن راشد القطّان، أبو يعقوب الكوفي:

نزيل الرَّي، ثم بغداد، صدوق، روى له الجماعة إلا مسلماً، وإلا النسائي ففي «مسند علي»، مات سنة ثلاث وخمسين ومائتين. آنظر «الجرح والتعديل»: (٢٥/١١ رقم ٩٦٩)، و «التهذيب»: (٢٥/١١) رقم ٧٨٨٠).

روی عنه برقم (۱۱ و ۲۶ و ۲۰ و ۲۷ و ۲۸ و ۲۹).

### تلاميده:

وأما الذين رووا عن يحيى فهم كُثر، منهم: أبو القاسم عبد آلله بن محمد البغوي وهو أكبر منه، ومحمد بن عمر الجعابي، ومحمد بن المظفّر، وأبو عمر بن حَيُّويَه، وأبو الحسن الدارقطني، وسليمان بن أحمد الطبراني، وآبن عدي، وأبو طاهر المخلّص، والإسماعيلي، وراوي مسنده هذا: أبو القاسم عبيد آلله بن محمد بن حبابة \_ وستأتي ترجمته \_، وغيرهم.

### ثناؤ العلماء عليه:

وقد أثنى على يحيى عدد من العلماء.

قال إبراهيم بن إسحاق الحربي: (ولد صاعد ثلاثة، أوثقهم يحيى)(١).

وذكر محمد بن نعيم الضّبِي أنه سمع أبا على الحسين بن على الحافظ يقدِّم أبا محمد بن صاعد على أبي القاسم بن منيع، وأبي بكر بن أبي داود في الفهم والحفظ<sup>(۲)</sup>.

<sup>(</sup>۱) «تاریخ أسماء الثقات» لابن شاهین: (ص۲۳۹)، و «تاریخ بغداد»: (۲۳۲/۱٤).

<sup>(</sup>۲) (تاریخ بغداد): (۲/۲۳۳).

وقال أبو على أيضاً: (لم يكن في أقران أبي محمد بن صاعد أحد في فهمه، والفهم عندنا أجل من الحفظ)(١).

وتقدم قول الدارقطني عنه بأنه أصغر إخوته وأعلمهم وأثبتهم.

وقال البرقاني: قلت لأبي الحسن الدارقطني: تجمع في الحديث آبنَ منيع، وآبن أبي داود، وآبن صاعد، مَنْ تُقَدِّم؟ فقال: آبن منيع؛ لسنّه، ثم آبن صاعد. قلت: آبن صاعد أحب إليك من آبن أبي داود؟ قال: آبن صاعد أسنّ، مولده سنة ثمان وعشرين، وآبن أبي داود سنة ثلاثين (۱).

وقال الدارقطني أيضاً عنه: (ثقة ثبت حافظ)(١).

وقال أبو القاسم عبد آلله بن محمد البغوي: (حدثنا يحيى بن محمد بن صاعد رجل من أصحابنا ثقة)(٤).

وقال حمزة بن يوسف السهمي: (سألت آبن عبدان عن آبن صاعد، أهو أكثر حديثاً، ولا يتقدمه أحد في الدراية، والباغندي أعلا إسناداً منه)(٥).

وقال حمزة أيضاً: (سمعتُ أبا بكر بن عبدان يقول: يحيى بن صاعد يدري، ثم قال: وسئل آبن الجعابي: أكان آبن صاعد يحفظ؟ فتبسَّم، وقال: لا يقال لأبي محمد يحفظ، كان يَدري. قلتُ لأبي بكر بن عبدان: إيش

<sup>(</sup>۱) «تاريخ أبن عساكر»: (۱۷۹/۱۸)، و«سير أعلام النبلاء»: (۱٤/١٤).

<sup>(</sup>۲) «تاریخ بغداد»: (۲۳۳/۱٤).

 <sup>(</sup>٣) (تاریخ آبن عساکر»: (۱۷۸/۱۸)، و «سیر أعلام النبلاء»: (۲/۱٤).

<sup>(</sup>٤) «تاریخ آبن عساکر»: (۱۷۷/۱۸).

<sup>(</sup>٥) ﴿ سُؤَالَاتِ حَمْرَةُ السَّهِمِي للدارقطني وغيره من المشايخ»: (ص٢٦٠).

الفرق بين الدِّراية والحفظ؟ فقال: الدِّراية فوق الحفظ)(!).

وقال أبو يعلى الخليلي: (كان يقال: أئمة ثلاثة في زمان واحد: آبن أبي داود، وآبن خزيمة، وعبد الرحمن بن أبي حاتم). قال الخليلي: (ورابعهم أبو محمد بن صاعد، ثقة إمام، يفوق في الحفظ أهل زمانه، آرتحل إلى مصر والشام والحجاز والعراق، منهم من يُقدِّمه في الحفظ على أقرانه، منهم: أبو الحسن الدارقطني)(٢).

وقال الخطيب البغدادي: (كان أحد حفاظ الحديث، وممن عني به، ورحل في طلبه) (٣).

وقال آبن الجوزي: (رحل في طلب الحديث إلى البلاد، وكتب، وحفظ...، وكان ثقة مأموناً من كبار حفاظ الحديث، وممن عني به، وله تصانيف في السنن تدل على فقهه وفهمه)(٤).

وذكره الذهبي في «تذكرة الحفاظ» (٥)، وقال: (الحافظ الإمام الثقة...، وقال: لابن صاعد كلام متين في الرجال والعلل يدل على تبحُّره). وقال في موضع آخر: (الحافظ الحجّة...، عُني بالأَثر، وجمع وصنّف، وآرتحل) (١).

<sup>(</sup>١) «سؤالات حمزة السهمي للدارقطني وغيره من المشايخ»: (ص٢٦٠).

<sup>(</sup>۲) «سير أعلام النبلاء»: (۲/۱٤).

<sup>(</sup>٣) «تاريخ بغداد»: (٢٣١/١٤)، وللخطيب أيضاً كلام جيد في الثناء على آبن صاعد وسيأتي في رد كلام من رمي يحيي بعدم الفقه.

<sup>(</sup>٤) «المنتظم»: (٦/٥٣٧ ــ ٢٣٦).

<sup>(°) «</sup>تذكرة الحفاظ»: (۲/۲۷ ــ ۷۷۷).

<sup>(</sup>٦) «العبر»: (١٧٩/٢).

وقال أيضاً: (الإمام الحافظ المجوِّد، محدِّث العراق...، رحّال جوّال، عالم بالعلل والرجال...، وجمع، وصنّف، وأملى)(١).

وقال آبن كثير: (رحل في طلب الحديث، وكتب وسمع وحفظ، وكان من كبار الحفاظ، وشيوخ الرواية، وكتب عنه جماعة من الأكابر، وله تصانيف تدلّ على حفظه وفقهه وفهمه)(٢).

وقال آبن تغري بردي: (كان محدّثاً فاضلاً)(٢).

وقال السيوطي: (الحافظ الإمام الثقة)(٤).

وقد أورد الخطيب في «تاريخه» (٥) حكاية من طريق راو مبهم، فقال: حدثني القاضي أبو بكر محمد بن عمر الداودي، قال: سمعت شيخاً من أصحاب الحديث \_ حسن الهيئة، لا أحفظ آسمه \_ يقول: حضر رجل عند يحيى بن صاعد ليقرأ عليه شيئاً من حديثه، وكان معه جزء من حديث أبي القاسم البغوي عن جماعة من شيوخه، فغلط، وقرأه على آبن صاعد، وهو مصغ إلى سماعه، ثم قال له بعد: أيها الشيخ، إني غلطت بقراءة هذا الجزء عليك، وليس من حديثك، إنما هو من حديث أبي القاسم البغوي. فقال له يحيى: جميع ما قرأته علي هو سماعي من الشيوخ الذين قرأته عنهم، ثم قام، فأخرج أصوله، وأراه كل حديث قرأه عليه عن الشيخ الذي هو مكتوب في الجزء عنه \_ أو كما قال \_ .

<sup>(</sup>۱) «سير أعلام النبلاء»: (۱/۱۱ه – ٥٠١).

<sup>(</sup>٢) البداية والنهاية ١٤ (١٦/١١).

 <sup>(</sup>٣) «النجوم الزاهرة»: (٢٢٨/٣).

<sup>(</sup>٤) «طبقات الحفاظ»: (ص٣٣٥ ـ ٣٣٦).

<sup>(</sup>٥) «تاریخ بغداد»: (۱۶/۲۳۲ ــ ۲۳۳).

وعلّق الخطيب على هذه الحكاية بقوله: (إن كانت تلك الأحاديث عن متأخري شيوخ البغوي الذين شاركه يحيى بن صاعد في السماع منهم، فيحتمل أن تكون الحكاية صحيحة، إلا أنها طريفة عجيبة، وقد أوردناها كما حكيت لنا، فآلله أعلم).

# من تكلُّم فيه:

وبعد هذه الرحلة مع أقوال هؤلاء العلماء في توثيق المترجم له \_ آبن صاعد \_، نجد أنفسنا أمام بعض الأقوال التي فيها الغض منه، شأنه فيها شأن بقية العلماء الذين لا يكاد يسلم منهم أحد من طعن طاعن. غير أن هذه الأقوال إذا ما وضعت في ميزان النقد الصحيح ذهبت جُفاءً، وأصبحت كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماءً، حتى إذا جاءه لم يجده شيئاً.

وقد نيل من آبن صاعد في ثلاثة مواقف :

# الموقف الأول: في مخاصمة جرت بينه وبين أبي بكر عبد الله بن أبي داود ـ رحمهما الله ـ:

قال أبو حفص بن شاهين: أراد الوزير على بن عيسى أن يصلح بين أبي داود، وآبن صاعد، فجمعهما، وحضر أبو عمر القاضي، فقال الوزير: يا أبا بكر، أبو محمد أكبر منك، فلو قُمت إليه، فقال: لا أفعل، فقال الوزير: أنت شيخ زيف، فقال: الشيخ الزيف: الكذّاب على رسول آلله عَيْقَالَج. فقال الوزير: من الكذّاب؟ قال: هذا، ثم قام، وقال: تتوهم أني أذِل لك لأجلِ الزقي، وأنه يصل إلي على يدك؟ وآلله لا آخذ من يدك شيئاً. قال: فكان الخليفة المقتدر يَزِنُ رزقه بيده، ويبعث به في طبق على يد الخادم(١).

<sup>(</sup>١) «سير أعلام النبلاء»: (٢٢٦/١٣).

وكان أُبو داود السجستاني رحمه آلله قال مرّةً عن آبنه عبد آلله: (كذّاب)(١)، فكان آبن صاعد يقول: (كفانا ما قال فيه أُبوه)(٢).

فهذه الشحناء بين هذين الجهبذين مما لا يكاد يسلم منه بشر، وهو من كلام الأقران بعضهم في بعض، وللعلماء فيه موقف؛ في عدم الاعتداد به، ولذا يقول الذهبي رحمه آلله في ترجمة آبن صاعد (۱): (وقد ذكرنا مخاصمة بينه وبين آبن أبي داود، وحط كل منهما على الآخر في ترجمة آبن أبي داود، ونحن لا نقبل كلام الأقران بعضهم في بعض، وهما ـ بحمد آلله \_ ثقتان).

# \* الموقف الثاني: في حديث رواه ابن صاعد، فأنكر عليه:

قال أبو عبد آلله الحاكم: سمعت أبا أحمد الحافظ يقول: كان أبو عروبة إماماً؛ بحقه وصدقه، فقال لي أول ما قدِمْتُ حرّان: بلغني أن أبا محمد بن صاعد حدّث عن محمد بن يحيى القُطَعي، عن عاصم بن هلال، عن أيوب، عن نافع، عن آبن عمر، عن النبي عَلَيْكُ قال: «لا طلاق قبل نكاح». قلت له: يا أبا عروبة، حدَّثنا به من أصله، فقال لنا: هذه مسألة مختلف فيها من لدن التابعين، لو كان ثَمَّ أيوب، عن نافع، عن آبن عمر لكان علم البيطار في الشهرة، ولما (كانوا) يحتجّون في هذه المسألة ضرورةً

<sup>(</sup>۱) الموضع السابق: (ص۲۲۸)، وقال الذهبي في جوابه عن قول أبي داود هذا (ص۲۳۱): (قلت: لعلّ قول أبيه فيه \_ إن صح \_ أراد الكذب في لهجته، لا في الحديث، فإنه حجّة فيما ينقله، أو كان يكذب ويورِّي في كلامه، ومن زعم أنه لا يكذب أبداً فهو أرْعَن، نسأل الله السلامة من عَثْرة الشباب، ثم إنه شاخ و آرْعَوَى، ولزم الصدق والتقى).

<sup>(</sup>٢) الموضع السابق.

<sup>(</sup>۲) «السير»: (۱٤/٥٠٥).

بحسين المعلِّم، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده (١).

وقال الحاكم أيضاً: سمعت محمد بن المظفّر الحافظ يقول: حدَّثنا أبو محمد بن يحيى محمد بن صاعد من أصل كتابه \_ يعني بحديث محمد بن يحيى القطعي \_، عن عاصم بن هلال، عن أيوب، عن نافع، عن آبن عمر قال: قال رسول آلله عَلَيْلًا: (لا طلاق إلا بعد نكاح)، فأرتجّت بغداد، وتكلّم الناس بما تكلموا به. قال: فبينا نحن ذات يوم عند علي بن الحسين الصفّار، (نكتب) من أصوله، إذ وقع بيدي جزء من حديث محمد بن يحيى القطعي، فنظرت في الجزء، قلت: لعلّي أجد هذا الحديث، فوجدت الحديث في الجزء، فلم أخبر أصحابي، وغدوت إلى باب أبي محمد بن صاعد، فصادفته قاعداً على الباب، فسلّمت عليه، ونظر إليّ، فقال: مالك؟ قلت: يا أبا محمد، البشارة؛ وجدنا حديث أيوب، عن نافع في أصل كتاب علي بن الحسين الصفّار، عن محمد بن يحيى القطعي، فأخذ الجزء، ورمى به، ثم أسمعني، فقال: يا فاعل، حديث أحدّث به أحتاج أن يتابعني عليه على بن الحسين فقال: يا فاعل، حديث أحدّث به أحتاج أن يتابعني عليه على بن الحسين الصّفّار؟!(٢).

قلت: وهذه القصة تدل على شدة وثوق يحيى بروايته، فإن كان في الحديث نكارة، فالحمل على أبن صاعد، العمل على أبن صاعد، فالقطعي لا يساوي آبن صاعد، ولا يبلغ مرتبته، فهو صدوق كما في التقريب، وأما آبن صاعد فهو هو.

<sup>(</sup>۱) «تاریخ آبن عساکر»: (۱۷۹/۱۸ ــ ۱۸۰)، و «سیر أعلام النبلاء»: (۱۶/۱۶).

<sup>(</sup>٢) المرجعان السابقان.

# الموقف الثالث: حكاية وقعت ليحيى، وحملت على التنقّص منه ورميه بعدم الفقه:

قال الخطيب<sup>(۱)</sup>: سمعت البرقاني يقول: قال لي أبو بكر الأبهري الفقيه: كنت عند يحيى بن محمد بن صاعد، فجاءته آمرأة، فقالت له: أيها الشيخ، ما تقول في بئر سقطت فيه دجاجة فماتت، هل الماء طاهر، أم نجس؟ فقال يحيى: ويحك! كيف سقطت الدجاجة في البئر؟ قالت: لم تكن البئر مغطّاة، فقال يحيى: ألا غطّيتها حتى لا يقع فيها شيء؟ قال الأبهري: فقلت لها: يا هذه، إن لم يكن الماء تغيّر فهو طاهر، ولم يكن عند يحيى من الفقه ما يجيب المرأة. ا.ه.

أُقول: هذه الحكاية يكثر ذكرها للاستدلال بها على أن بعض المحدثين بمعزل عن الفقه.

والجزم بأن آبن صاعد لم يجب المرأة لعدم فقهه تحكم، ولذا فقد عقب الخطيب على قول الأبهري بقوله: (قلت: هذا القول تظنن من الأبهري، وقد كان يحيى ذا محل من العلم، وله تصانيف في السنن وترتيبها على الأحكام يدل من وقف عليها وتأملها على فقهه. ولعل يحيى لم يجب المرأة لأن المسألة فيها خلاف بين أهل العلم فتورع أن يتقلد قول بعضهم وكره أن ينصب نفسه للفتيا وليس هو من المرتسمين بها، وأحب أن يكل ذلك إلى الفقهاء المشتهرين بالفتاوى والنظر، وآلله أعلم).

وبذا يتضح أن هذه المطاعن لا تساوي مِدَاد تسويدها في النيل من هذا الجهبذ.

<sup>(</sup>١) في «تاريخه»: (٢٣٢/ ــ ٢٣٣).

#### مصنفاته:

بدأ آبن صاعد في التصنيف منذ صغره وعمره أحد عشر سنة كما أخبر هو بذلك عن نفسه بقوله: (ولدت في سنة ثمان وعشرين [أي ومائتين] في المحرم، وكتبت الحديث سنة تسع وثلاثين في أولها، وصنفت، وعندي خمسة أجزاء \_ أو ستة \_)(1).

وهذا يدل على شغفه بالتصنيف، وإن كان التصنيف في هذا السن المبكر يعتريه شيء من النقص، ولا نُحبّذه لطالب العلم في سنّ الطلب، إلا أنه كما يبدو لا يعدو كونه جمعاً لما كتب عن الشيوخ من الحديث.

ومع كون آبن صاعد بدأ بالتصنيف في هذا السن المبكّر من عمره، إلا أن المصادر التي تحدثت عنه لم تذكر من مصنفاته إلا شيئاً يسيراً لا يتناسب مع فترة عمره التي قضاها في الطلب، والتنقُّل من بلد لآخر، وتدوين ما سمع، ثم التصدُّر للتدريس والتحديث. فهل هذا يعني أن ذاك الشغف بالتصنيف عبارة عن نزُّوة من نزوات الشباب التي تبرز ثم تضمحل أو تتحوّل؟ أو أن مؤلفاته لم يكتب لها الانتشار مثل مؤلفات بعض العلماء؟ هذا ما لا نستطيع الجزم به، وإن كان الظن يغلب على أنها لم يكتب لها الانتشار؛ لأن الذي وصل إلينا من مؤلفاته مجرد أجزاء، وأما مؤلفاته التي تبرز علمه وتظهر شخصيته، فلا تزال مجهولة لدى من صنف عن المؤلفين تبرز علمه وتظهر شخصيته، فلا تزال مجهولة لدى من صنف عن المؤلفين أقدّمه هو أول عمل من أعمال آبن صاعد يدفع للمطابع \_ حسب علمي \_، ومع ذلك فلا يكاد يذكر له كما سيأتي في الكلام عن وصف النسخة.

<sup>(</sup>۱) «تاریخ بغداد»: (۲۳۲/۱٤).

# وهذا ما يحضرني ذكره من مصنفاته :

- السنن في الفقه»: هكذا ذكره البغدادي في «هدية العارفين»: (٢٢٥/١٣)، وكحّالة في «معجم المؤلفين»: (٢٢٥/١٣). وأما الخطيب البغدادي فتقدم قوله: (له تصانيف في السنن وترتيبها على الأحكام، يدل من وقف عليها وتأملها على فقهه) وكذا سمّاه الزركلي في «الأعلام»: (٢٠٧/٩).
- ٢ كتاب «المسند في الحديث»: ذكره البغدادي وكحالة في الموضعين السابقين.
  - ٣ كتاب «القراءات»: آنظر المرجعين السابقين.
- كتاب «الشهادات»: هذا الكتاب ورد ذكره كثيراً في سماعات هذا الجزء «مسند آبن أبي أوفى» على أنه لسلمة بن شبيب، وذكره الروداني في «صلة الخلف بموصول السلف»، فقال: (كتاب الشهادات لأبي محمد يحيى بن محمد بن صاعد). آنظر مجلة معهد المخطوطات، المجلد الثامن والعشرين، الجزء الثاني (ص٢٧٦). فالذي يظهر \_ وآلله أعلم \_: أنه من رواية آبن صاعد عن شيخه سلمة بن شبيب، فنسب لهذا تارة، وهذا تارة.
- د «مسند عبد آلله بن أبي أوفى»: وهو هذا الجزء الذي بين أيدينا،
   وسيأتي الكلام عنه.
- رمسند أبي بكر الصديق»: ذكره الألباني في فهرس مخطوطات الظاهرية: (ص٦٤ رقم ٢٢٥)، وعنه سزكين في «تاريخ التراث»: (٢٨٢/١)، والموجود منه الثاني فقط، ضمن مجموع رقم [١٠٤]
   رمن ٥٨ ــ ٥٠).

٧ - «الأمالي»: مجلسان بخط آبن عساكر وسماعه، من مقتنيات الظاهرية
 بدمشق ضمن مجموع رقم [۸۷] (ق ۸۲ - ۸۸).

ومنه نسخة أخرى بخط محمد بن علي الأهوازي وسماعه، في الظاهرية أيضاً ضمن مجموع رقم [٩٠] (ق ٤٨ ــ ٥٧). كذا قال الألباني في فهرسه (ص٦٤ رقم ٢٢١).

وأما سزكين في «تاريخ التراث»: (٢٨٢/١) فسمّاه: مجالس برواية أبي القاسم عبد الله بن أحمد الصيدلاني، وذكر أن الأول نسخ في القرن السادس الهجري، والثاني في القرن الخامس.

- ٨ ـ (مسند عبد الله بن مسعود»: كذا سماه التّجيبي وذكر سنده إليه في (برنامجه»: (س١٢٤ ــ ١٢٥)، وأما الوادي آشي في (برنامجه»: (ص٤٤٢) فسمّاه: (حديث عبد الله بن مسعود»، وذكر أنه وقع له الجزء الثاني منه، ثم ذكر سنده إليه، وذكر أن أوله: (إن عبد الله سجد سجدتي السهو بعد التسليم)، وهذا الجزء الذي يرويه الوادي آشي، وبنفس التسمية توجد منه نسخة في الظاهرية ــ حديث رقم٢٨٧، وهزس الألباني: (ص٢٤ رقم٢٢٢)، كما في فهرس الألباني: (ص٢٤ رقم٢٢٢)، وسركين: (٢٨٢/١).
- ٩ «جزء من حديث يحيى بن محمد بن صاعد»: رواية عبيد الله بن محمد بن إسحاق بن حبابة، عنه. كذا ذكره الوادي آشي في «برنامجه»: (ص٢٥٢)، وذكر سنده إليه، ولعله من جملة بعض الأجزاء الآتية.
- ١٠ (من حديثه): من مقتنيات الظاهرية بدمشق ضمن مجموع رقم [١١٨] (ق ١/٩ ٢/٩) كما في فهرس الألباني: (ص ٦٤ رقم ٢٢٣) –.

#### 1 1 - ((حديثه)):

- (ب) وذكر أيضاً جزءاً آخر من حديثه، نسخة ناقصة الأول والآخر، بخط آبن عساكر، ضمن مجموع رقم [٣٢] (٣٥ ـ ٣٠).
- (ج) ومن حديثه أيضاً الجزء الرابع براوية أبي محمد عبد الرحمن آبن أحمد بن محمد بن أبي شريح الأنصاري المتوفى سنة (٢٩٣هـ)، عنه، أوله: (أخبرنا الشيخ الإمام العالم الأوحد..) إلخ، وآخره تام، وهي نسخة مصورة، بقسم المخطوطات في جامعة الإمام تحت الرقم (١٩٥٧/ف)، عن المكتبة الظاهرية بدمشق مجموع رقم [٤٠] (٢٨٣ ٢٩٥)، كتبت بقلم نسخي قديم قليل الإعجام سنة (٥٦٥هـ)، وتنقصها اللوحات من (٢٨٥ ٢٨٧)، وبهامشها آستدراكات وتصحيحات. آنظر فهرس الألباني: (ص٢٥ رقم ٢٢٢)، وسركين: (ص٢٨)، وفهرس المخطوطات والمصورات بجامعة الإمام: (١٨٥٦)، وهذا الجزء يرويه الروداني بسنده إلى الحجاز، عن محمد بن عبد الواحد بن المتوكل، عن أبي الوقت عبد الأول السنجري، عن محمد أبن عبد العزيز الفارسي، عن عبد الرحمن بن أبي شريح، عن يحيى بن صاعد، به. آنظر «صلة الخلف»: (٨٧/٣).

هذا ما تيسر جمعه من مصنفات آبن صاعد، مع أن المقطوع به أنها أكثر من هذا بيقين، ويكفي في الدلالة على هذا ما ذكره الخطيب في «تاريخه»: (٣٦٣/٣ – ٢٦٤) في ترجمة محمد بن المظفّر وهو من المكثرين في الرواية، يقول الخطيب: (ذاكرت محمد بن عمر إكثار آبن المظفّر، فقال: رأيت من أصوله في الورّاقين شيئاً كثيراً، فسألت الوراق عنها، فقال: باعني آبن المظفّر من هذه الأصول ثمانين رطلاً. قال محمد بن عمر: وكانت كلها عن يحيى بن صاعد، قد كتبها آبن المظفّر بخطّه الدقيق، فجئت إليه وسألته عنها، فقال: أنا بعتها، وهل أؤمّل أن يُكتب عني حديث آبن صاعد؟ \_ أو كما قال \_).

### وفاتمه:

وبعد حياة دامت تسعين عاماً قضاها آبن صاعد في التعلم والتعليم، ونشر سنن المصطفى عليه بين الناس، والتصنيف والتأليف، وافاه الأجل والأمر الذي لا مفر منه، وكانت وفاته رحمه آلله يوم الثلاثاء لعشر ليال، وقيل: لاثني عشر بقين من ذي القعدة سنة ثمان عشرة وثلاثمائة في يوم عظيم المطر، وصلى عليه آبن شاهين(١)، ودُفن بباب مقبرة الكوفة.

<sup>(</sup>۱) في «تاريخ بغداد»: (۲٤٢/۱٤) نقل عن آبن شاهين قوله: (وأما أَبو محمد يحيى بن محمد آبن صاعد، فإنه بلغني أَنه ولد في سنة ثمان وعشرين ومائتين، ومات في آخر سنة ثمان =

وجاء في «البداية والنهاية»: (١٦٦/١١) أنه توفي بالكوفة وله سبعون سنة، وهذا غلط، وأظن أن التسعين تصحّفت إلى سبعين.

رحم آلله آبن صاعد رحمة واسعة وأسكنه فسيح الجنات، مع الذين أنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، آمين.

<sup>=</sup> عشرة، فكان عمره تسعين سنة، وأول من كتب ــ فيما بلغني ــ عن الحسن بن عيسى آبن ماسرجس الجراساني سنة تسع وثلاثين، ومات، وصليت عليه، ودفن بباب الكوفية)، وأنظر (تاريخ آبن عساكر): (١٨١/١٨).

# مسند عبد الله بن أبي أوفى

المسند: هو الكتاب الذي يجمع أحاديث كل صحابي على حِدَة، صحيحاً كان الحديث أو ضعيفاً، مرتبين على حروف الهجاء في أسماء الصحابة كا فعله غير واحد، وهو أسهل تناولاً، أو على القبائل، أو السابقة في الإسلام، أو الشرافة النسبيّة، أو غير ذلك، وقد يقتصر في بعضها على أحاديث صحابي واحد، كمسند أبي بكر، ولا يشترط فيه ترتيب أحاديثه على أبواب الفقه (١).

وهذا ما صنعه آبن صاعد في هذا الجزء، فإنه جمع فيه بعض أحاديث عبد آلله بن أبي أوفى، ولم يستوعبها جميعها، ولم يراع فيها الترتيب على أبواب الفقه، لكنه راعى ترتيباً آخر؛ وهو أنه رتبه بحسب الرواة عن آبن أبي أوفى، فأبتدأه برواية القاسم بن عوف الشيباني، وَثَنّى برواية عامر الشعبي، فمدرك بن عمارة...، وهكذا إلى أن آنتهى برواية منصور الكوفي. ولم يظهر لي سبب بدئه برواية القاسم بن عوف، والانتهاء برواية منصور الكوفي.

وإذا أُوْرِد حديثاً عن بعض هؤلاء الرواة، وأعقبه بحديث آخر، فصل بينهما أُحياناً بقوله: (حديث آخر)<sup>(۲)</sup>.

<sup>(</sup>۱) آنظر «الرسالة المستطرفة» للكتّاني: (ص ٢٠). وقال الكتّاني (ص ٢٠): (وقد يطلق المسند عندهم على كتاب مرتب على الأبواب، أو الحروف، أو الكلمات، لا على الصحابة؛ لكون أحاديثه مسندة ومرفوعة، أو أسندت ورفعت إلى النّبيّ عَلِيًّا، كه «صحيح البخاري»، فإنه يسمى بالمسند الصحيح، وكذا «صحيح مسلم»، وكه «سنن الدارمي»، فإنها تسمى: مسند الدارمي).

<sup>(</sup>٢) كما في الأحاديث رقم (٩ و ١٩ و ٣٥).

وإذا كان للحديث أكثر من طريق آعتنى بسنده ولفظه، فإن كان في سنده آختلاف ذكره، ورتب طرقه، ورجح الصواب إن تبين له كما صنع في حديث: «لا تمنّوا لقاء العدوّ...» من رقم (٢٢) إلى (٣٣)، شأنه في ذلك شأن مَنْ تقدمه من الأئمة، كآبن المديني، وآبن معين، والإمام أحمد، والبخاري، وأبي حاتم، وأبي زرعة، وغيرهم.

وأما عنايته باللفظ، فإنه إذا أورد الحديث من طريق عطفاً على اللفظ المتقدم، قال: (نحوه)، أو: (ثم ذكر نحوه)؛ إذا كان اللفظ مقارباً للفظ السابق كما في الأحاديث رقم (١٠ و١٥ و٢٨).

وإذا جمع طرق الحديث بسياق واحد بين أن اللفظ لفلان كما في الحديث رقم (٢٠)، وقد يذكر الخلاف بين ألفاظ بعض الرواة كما في الحديث رقم (٢٩).

ولم يقتصر في هذا الجزء على أحاديث معينة. بل فيه المرفوع، والموقوف، والمقطوع، والصحيح لغيره، والحسن لغيره، والضعيف المنجبر، والموضوع.

وبالجملة فالجزء نافع ومفيد، إلا أنه لم يستوعب أحاديث آبن أبي أوفى، فقد فاته كثير منها، ولست أدري، أكان قصد آبن صاعد آستيفاءها جميعها، أم لا؟

#### موارده في هذا الجزء :

روى آبن صاعد بعض أحاديث هذا الجزء من طريق بعض الكتب التي صرح في ثنايا الإسناد ببعضها تارة، وسكت عن بعضها تارة، وتتبين بالتخريج فمن الكتب التي صرح بها: «مسند آبن أبي أوفى» ليوسف بن موسى

القطّان، وكتاب «السير» لوكيع، وكتاب «المغازي» لسعيد بن يحيى الأموي. أما «مسند آبن أبي أوفى» ليوسف بن موسى القطان، فقد ذكره آبن صاعد في هذا المسند في الحديثين رقم (٢٥ و ٢٨)؛ حيث قال في الموضع الأول: (هكذا حدثنا يوسف بن موسى في «مسند بن أبي أوفى»)، وفي الموضع الثاني قال: (حدثنا يوسف في «مسند عبد آلله بن أبي أوفى»...). ولم أجد من ذكر هذا المسند ليوسف القطان هذا سوى آبن صاعد.

وأما كتاب «السير» لوكيع بن الجرّاح، فذكره آبن صاعد في الحديث رقم (٢٦) من رواية الحسين العجلي، عنه، فقال: (حدثنا الحسين بن علي بن الأسود العجلي في كتاب «السير» عن وكيع، حدثنا وكيع بن الجراح...). ولم أُجد من ذكر هذا الكتاب لوكيع أيضاً سوى آبن صاعد.

وأما كتاب «المغازي» لسعيد بن يحيى الأموي، فذكره آبن صاعد في الحديث رقم (٢٩)، فقال: (حدثنا سعيد بن يحيى الأموي في كتاب «المغازي»، حدثنا معاوية بن عمر...).

وفي «سير أعلام النبلاء»: (٩/٩١) في ترجمة يحيى والد سعيد هذا (ت ١٩٤٨) ما نصه: (وهو والد سعيد بن يحيى الأموي صاحب المغازي).

لكن الذي يظهر لي أن قوله: (صاحب المغازي) وصف للأب يحيى، فإن المغازي له؛ يدل عليه قوله في نفس الصفحة: (وحمل المغازي عن محمد بن إسحاق)، وفي «كشف الظنون»: (ص١٧٤٧) ذكر أن يحيى ممن صنف في المغازي، فلعل هذا الكتاب من رواية آبنه عنه، ويكون له عليه زوائد كما في هذا الحديث، فإنه ليس من روايته عن أبيه كما هو ظاهر، وقد درج على هذا الصنيع بعض العلماء؛ كما في زيادات عبد آلله بن أحمد بن حبل على كتب أبيه، كالمسند، والفضائل، وغيرهما.

ومن موارد آبن صاعد من الكتب التي لم يصرح بها، وآتضحت بالتخريج: «مسند الطيالسي»، و«مصنف عبد الرزاق».

أما «مسند الطيالسي»، فقد روى يحيى الحديثين رقم (١٣ و ١٧) من طريق أبي داود الطيالسي، وبالرجوع إلى مسنده تبين أنه قد أخرجهما كما رواها عنه.

وكذا «مصنف عبد الرزاق»، روى يحيى الحديث رقم (٣٠) من طريق عبد الرزاق، وبالرجوع إلى مصنفه تبين أنه قد أُخرجه كما رواه عنه.

وروى يحيى الحديث رقم (٣٠) أيضاً من طريق البخاري، والبخاري علقه في «صحيحه»، وقد رواه غير يحيى مسنداً من طريق البخاري.

#### وصف النسخة

هذا الجزء من مقتنيات المكتبة المحمودية بالمدينة النبوية (١)، ضمن مجموع رقم (١٢٤/ مجاميع)، ومنه صورة محفوظة في قسم المخطوطات بمكتبة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية تحت الرقم (٣٤٦) — كما في فهرس المخطوطات والمصورات بها (٧٧٢/٢/٣) —.

وهي نسخة تامة، كتبت بقلم نسخي معتاد، ولم يذكر عليها تاريخ النسخ، إلا أن من المقطوع به: أن نسخها كان قبل سنة ثمان وعشرين وسبع مائة؛ لأن السماع رقم [٦] عليها في يوم الأحد ثامن ذي الحجة سنة سبع وعشرين وسبع مائة وهي بخط المحدّث: أحمد بن عبد القادر بن أحمد بن مكتوم القيسي الآتية ترجمته في السماع رقم [١].

تقع هذه النسخة في عشر لوحات، وفي الصفحة ما يقرب من ثمانية عشر سطراً، وأحياناً تسعة عشر سطراً، وفي السطر ما يقرب من أربع عشرة كلمة.

وهي نسخة جيدة للغاية، عليها تصويبات، وإلحاقات، وقد قرئت على جملة من العلماء كما يتضح من السماعات.

وقد نقلها آبن مكتوم عن نسخة بخط الحافظ أحمد بن محمد الظاهري، المنقولة عن نسخة بخط الإمام الحافظ آبن النجار، المنقولة عن

 <sup>(</sup>١) وهي الآن قد ضمت لمكتبة الملك عبد العزيز بالمدينة، والجزء ضمن مجموع رقم (٢٧٠٤).

النسخة الأصل: نسخة آبن الجوزي، وجميعهم ستأتي تراجمهم.

وهذه النسخة التي بأيدينا من ممتلكات ورواية الحافظ أبي زرعة أحمد بن الحافظ العراقي، وعليها خطه في سند النسخة، وبعض السماعات. ثم آنتقلت من ملكه، وتملكها أخيراً محمد المظفري صاحب آخر سماع عليها.

#### توثيق نسبتها للمؤلف:

لم أُجد من نسب هذا المسند ليحيى بن صاعد من العلماء الذين ترجموا له، غير أن المطلع عليه لا يعتريه شك في صحة نسبته لمؤلفه؛ للأدلة الآتية:

- ١ صحة سند الكتاب.
- ٢ شهرته لدى العلماء كما يظهر من السماعات، وبعضها بخطوطهم،
   وبعضها عليها تواقيعهم.
- ٣ رواية الروداني له في كتابه «صلة الخلف»: (٤٤٤/٦) بسنده. وهذا وصف مجمل، تفصيله ما يأتي:

رسم توضيحي لسند النسخة

ابن صاعد

عبد الله بن حبابة

أبو القنائم عبد الصعد



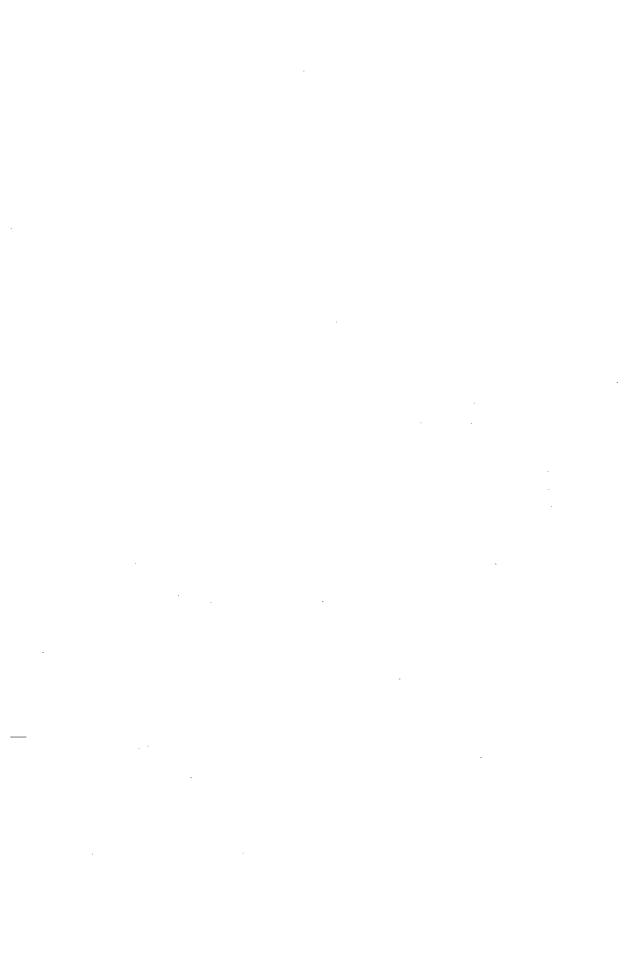

#### سند النسخة

يروي هذا المسند عن أبي محمد يحيى بن محمد بن صاعد: تلميذه الشيخ المسند العالم الثقة، أبو القاسم، عبيد آلله بن محمد بن إسحاق بن سليمان بن مخلد بن إبراهيم بن مروان بن حباب بن تميم، البزّاز، متُّوثي الأصل \_ نسبة إلى (متوث) بلدة بين قرقوب وكور الأهواز \_، يعرف بآبن حبابة \_ بالتخفيف \_.

مولده ببغداد في سنة تسع وتسعين ومائتين، قال عنه العتيقي: (ثقة مأمون)، وقال الخطيب البغدادي: (كان ثقة)، وكذا قال آبن ماكولا، وتُوفي يوم الخميس، ودُفن يوم الجمعة لست بقين من ربيع الآخر سنة تسع وثمانين وثلاث مائة، وصلّى عليه أبو حامد الإسفراييني في مسجد الشرقية، وفي الجامع أيضاً، ودُفن في تربة عند جامع المنصور. آنظر «تاريخ بغداد»: (۲۱/۱۸ رقم، ۵۰۵)، و «الإكمال» لابن ماكولا: (۲/۱۰) و ۲۷۳)، و «الأنساب» للسمعاني: (۲۱/۱۸)، و «سير أعلام النبلاء»: (۲۱/۱۸) رقم، ۵۰)، و «شذرات الذهب»: (۱۳۲/۳).

ويرويه عن آبن حبابة: تلميذه الشيخ الإمام الثقة الجليل المعمّر، الشريف أبو الغنائم عبد الصمد بن علي بن محمد بن الحسن بن الفضل بن المأمون بن الرشيد الهاشمي، العباسي، البغدادي، شيخ المحدّثين ببغداد. ولد سنة ست وسبعين وثلاث مائة كما قال أخوه عبد الكريم. وقال غيره: ولد سنة أربع وسبعين.

ويرويه عن أبي الغنائم: تلحيذه الإمام العلاّمة، شيخ الحنابلة، ذو الفنون أبو الحسن علي بن عبيد آلله بن نصر بن عبيد آلله بن سهل بن السري بن الزاغوني، البغدادي، الفقيه، المحدِّث، الواعظ، صاحب التصانيف.

وُلد سنة خمس وخمسين وأربع مائة، ولعله في جمادى الأولى منها. قال آبن الجوزي: (كان متفنناً في علوم، مصنفاً في الأصول والفروع، وأنشأ الخطب والوعظ ووعظ، وصحبته زماناً، فسمعت منه الحديث، وعلقت عنه من الفقه والوعظ)، وقال أيضاً: (صنف في الأصول والفروع، وكان له في كل فن من العلم حظ، ووعظ مدة طويلة). وقال الذهبي: (كان من بحور العلم، كثير التصانيف، يرجع إلى دين وتقوى، وزهد وعبادة). وقال آبن رجب: (كان ثقة صدوقاً، صحيح السماع، حدّث بالكثير). وتوفي يوم الأحد سادس عشر محرم سنة سبع وعشرين وخمس مائة، وصُلِّي عليه يوم الاثنين بجامع القصر وجامع المنصور، ودُفن بمقبرة الإعام أحمد، بباب حرب، وكان

له جمع عظيم يفوت الإحصاء \_ رحمه آلله تعالى \_. آنظر «المنتظم»: (١٠/٣٠ رقم ٤٢)، و«مناقب الإمام أحمد»: رقم ٤٢)، و«مناقب الإمام أحمد»: (ص٣٧ \_ ١٠)، و«مناقب الإمام أحمد»: (ص٣٣٠)، و«ذيل طبقات الحنابلة»: (١٨٠/١ \_ ١٨٤ رقم ١٨).

ويرويه عن آبن الزاغوني: تلميذه الشيخ الإمام العلاّمة الحافظ المفسّر، عالم العراق، وواعظ الآفاق، جمال الدين، أبو الفرج عبد الرحمن بن أبي الحسن على بن محمد بن على بن عبيد آلله بن عبد آلله بن حُمّادي بن أحمد بن محمد بن جعفر بن عبد آلله بن النصر بن القاسم بن محمد بن عبد آلله بن الفقيه عبد الرحمن بن الفقيه القاسم بن محمد بن خليفة رسول عبد آلله عن المحديق، القرشي، التيمي، البكري، البغدادي، الحنبلي، الواعظ، صاحب التصانيف.

وُلد سنة تسع، أو عشر وخمس مائة، وأول شيء سمع في سنة ست عشرة. قال عنه الذهبي: (كان رأساً في التذكير بلا مدافعة، يقول النظم الرائق، والنثر الفائق بديها، ويُسهب، ويعجب، ويُطرِب، ويُطنِب، لم يأت قبله ولا بعده مثله، فهو حامل لواء الوعظ، والقيّم بفنونه، مع الشكل الحسن، والصوت الطيّب، والوقع في النفوس، وحسن السيرة، وكان بحراً في التفسير، علامة في السير والتاريخ، موصوفاً بحسن الحديث، ومعرفة فنونه، فقيهاً، عليماً بالإجماع والاختلاف، جيّد المشاركة في الطب، ذا تفنّن وفهم وذكاء وحفظ واستحضار، وإكباب على الجمع والتصنيف، مع التصوَّف والتجمَّل، وحسن الشارة، ورشاقة العبارة، ولطف الشمائل، والأوصاف الحميدة، والحرمة الوافرة عند الحاص والعام، ما عرفت أحداً صنّف ما صنّف).

قلت: وقد أثنى عليه جمع من العلماء كما يتضح من مصادر ترجمته، وتوفي

ليلة الجمعة بين العشاءين، الثالث عشر من شهر رمضان سنة سبع وتسعين وخمس مائة في داره بقطُفْتا ببغداد، وصلى عليه آبنه أبو القاسم آتفاقاً؛ لأن الأعيان لم يستطيعوا الوصول إليه، ودُفن بمقبرة الإمام أحمد \_ رحمه آلله تعالى \_. آنظر «التقييد» لابن نقطة: (٢/٩٠ \_ ٩٨ رقم ٢١٤)، و«التكملة» للمنذري: (١٤٣ \_ ٣٩٠ رقم ٢٠١)، و«مشيخة النعّال البغدادي»: للمنذري: (١٤٠ \_ ٢٢)، و«الذيل على الروضتين»: (٢١ \_ ٢٢)، و«وفيات الأعيان»: (٣١ - ٢١)، و«الذيل على الروضتين»: (٣١ \_ ٢٢)، و«وفيات الأعيان»: (٣٠ \_ ٢٤١)، و«دفيات المنذري المرةم ٢٠١)، و«شير أعلام النبلاء»: (٣٠ \_ ٤٨٠ رقم ٢٩١)، و«المختصر المحتاج إليه»: (٢٨ / ٢٠ رقم ٢٨٠)، و«المستفاد من ذيل تاريخ بغداد»: (ص٥١ \_ ٢٥٠ رقم ٢١)، و«ذيل طبقات الحنابلة»: (٣٩٩ \_ ٣٩٩).

ورواه عن آبن الجوزي: تلميذه الشيخ الجليل مسند الديار المصريّة نجيب الدين أبو الفرج عبد آللطيف بن عبد المنعم بن علي بن نصر بن منصور بن هبة آلله بن الصَّيْقَل، النَّمَيْري، الحرّاني، الحنبلي، التّاجر، ولد بحرّان سنة سبع وثمانين وخمس مائة، ورحل به أبوه، فأسمعه الكثير من آبن كليب، وآبن المعطوش، وآبن الجوزي، وآبن أبي المجد، وولي مشيخة دار الحديث الكامليّة، وتوفي في أول صفر سنة آثنتين وسبعين وست مائة، وله خمس وثمانون سنة. آنظر «العبر»: (٥/٢٩)، و«الدليل الشافي» لابن تغري بردي: (١/٢٨٤ رقم ٢١٦)، و«حسن المحاضرة»: (١/٢٨٦ رقم ٢٢)، و«شذرات الذهب»: رمرهمة والده في «ذيل طبقات الحنابلة»: (٢/٢٦ رقم ٢١).

وعن نجيب الدين بن الصَّيْقُل روته: ستّ العَجَم أُم الحسن فاطمة بنت الحدِّث أبي الوليد محمد بن محمد بن جبريل بن أبي الفوارس بن جبريل بن

أُحمد بن على بن خالد الدُّرْ بَنْدي.

مولدها في مستهل جماد الآخرة سنة إحدى وستين وست مائة.

وسمعت من نجيب الدين عبد آللطيف بن الصيقل وأخيه عبد آلعزيز، والمُعِين أَحمد بن علي الدمشقي، وغيرهم. وكانت مكثرة سماعاً وشيوخاً، محبّة للحديث وأهله، سهلة في التحديث، رَضِيَّة الخُلُق، وآفتقرت في آخر عمرها. وتوفيت في ليلة تاسع عشر من شهر رمضان سنة سبع وثلاثين وسبع مائة، ولها ست وسبعون سنة، في القاهرة، ودُفنت من الغد بالقرافة. آنظر «الوفيات» لابن رافع السلامي: (١٧٥/١ رقم٥٤)، و «الدرر الكامنة»: (٣/٩،٣ رقم١٩١١). وذكر محقق «الوفيات» من مصادر ترجمتها أيضاً: «حوادث الزمان»: (٣/٨٠)، و «أعلام النساء»: (١٣٨/٤).

وعن فاطمة رواه: القاضي أبو اليمن عز الدين محمد بن عبد اللطيف بن أحمد بن محمود بن أبي الفتح، الربعي، ابن الكُويْك الشافعي، أصله من تكريت، ثم سكن سلفه الاسكندرية، وكانوا تجاراً بها، وكان رئيساً مسموع الكلمة عند القضاة، وله سماع ورواية، ولديه فضيلة، وكان مكثراً، حدث بالكثير. وكان مولده في شعبان سنة خمس عشرة وسبع مائة، ومات في ثاني بالكثير. وكان مولده في شعبان سنة خمس عشرة وسبع مائة، ومات في ثاني عشر جمادى الأولى سنة تسعين وسبع مائة. انظر «الدرر الكامنة»: (٤٣/٤) عشر جمادى الأولى سنة تسعين وسبع مائة. انظر «الدرر الكامنة»: (٤٣/٤).

وعن أبي اليمن بن الكويك رواه: مالك النسخة: الإمام العلامة الفريد الحافظ الفقيه الأصولي المفنن ولي الدين أبو زرعة أحمد بن الإمام العلامة الحافظ الكبير زين الدين أبي الفضل عبد الرحيم بن الحسين بن عبد الرحمن بن أبي بكر بن إبراهيم الكردي الرازياني، الشافعي، العراقي الأصل، المصري.

وُلد في سحر يوم الاثنين ثالث ذي الحجة سنة آثنتين وستين وسبع مائة، بالقاهرة، وآعتني به والده، وبكُّر به فأسمعه الكثير، ورحل به، وكان إماماً محدثاً حافظاً فقيهاً محققاً أصولياً صالحاً، برع في الفنون، وصنف التصانيف الكثيرة الشهيرة النافعة، وأملى الكثير، وولى قضاء الديار المصرية، وفضائله كثيرة، وآستيعاب ترجمته يطول. تُوفي \_ رحمه ٱلله \_ مبطوناً آخر يوم الخميس السابع والعشرين من شهر شعبان سنة ست وعشرين وسبع مائة، وقد أكمل ثلاثاً وستين سنة وثمانية أشهر، وصُلِّي عليه صبيحة يوم الجمعة بالأزهر، في مشهد حافل، ودُفن بجنب أبيه بتربة طشتمر. آنظر «طبقات الشافعية» لابن قاضي شهبة: (١٠٣/٤ - ١٠٦ رقم٧٦٢)، و (إنباء الغمر»: (١١/٨ \_ ٢١)، و «لحظ الألحاظ» لابن فهد: (ص٢٨٤ \_ ٢٩١)، و «المنهل الصافي»: (۲/۱۱ ـ ۳۱۰ رقم ۱۷۹)، و «الدليل الشافي»: (۳/۱) رقم ١٧٩)، و «الضوء اللامع»: (١/٣٣٦ - ٣٤٤)، و «طبقات الحفاظ»: (ص٣٤٥ رقم١١٨٤)، و«ذيل طبقات الحفاظ»: (ص٣٧٦ – ٣٧٦)، و «حسن المحاضرة»: (٣٦٣/١ رقم١٠٠)، ثلاثتها للسيوطي، و «شذرات الذهب»: (۱۷۳/۷)، و«البدر الطالع»: (۲/۱۷ - ۷٤)، و«فهرس الفهارس»: (۱۱۱۸/۲ ــ ۱۱۱۹).

وممن رواه أيضاً عن أبي اليمن: أم هانيء آبنه العلامة نور الدين أبي الحسن علي بن القاضي تقي الدين عبد الرحمن بن عبد المؤمن بن عبد الملك الهورينية الأصل، المصرية، الشافعية، وتسمى: مريم، وهي سبطة القاضي فخر الدين محمد بن محمد القاياتي.

ولدت في يوم الجمعة ليلة النصف من شعبان، سنة ثمان وسبعين وسبع مائة بمصر، وآعتني بها جدها لأمها، فأسمعها بمكة في سنة خمس وثمانين وسبع مائة على النشاوري الكثير، وسمعت من خلق غيره بمكة ومصر، وأَجاز لها أَبو اليمن بن الكويك، والعراقي، والهيثمي، وآبن الملقن، وغيرهم.

وتزوجت بالحسام محمد بن الركن عمر بن قطلوبغا البكتمري، فولدت له شجاع الدين محمداً الشافعي، ثم سيف الدين محمداً الحنفي، ثم فاطمة، ثم الشرف يونس المالكي، ثم منصور الحنبلي، وآشتغل كل من المذكورين، وتمذهب لما وصف به، ومهر من بينهم الحنفي، ومات الحنبلي وهو صغير، وكان غاية في الذكاء؛ بحيث قيل: قتله ذكاؤه.

وقد حدثت أم هانيء قديماً، سمع عليها الفضلاء، وقراً عليها السخاوي جميع ما وقف عليه من مرويها، وسمع منها السيوطي، وكانت آمراًة صالحة خيرة فاضلة، كثيرة النحيب والبكاء عند ذكر آلله ورسوله، محبّة في الحديث وأهله، مواظبة على الصوم والتهجد، متينة الديانة، كثيرة التحرّي في الطهارة، فصيحة العبارة، مجيدة للكتابة، ولديها فهم وإجادة لإقامة الشعر بالطبع، حفظت القرآن في صغرها، وحجّت ثلاث عشرة مرة، وجاورت في بعضها، وكفّت من زمن طويل، فصبرت وآحتسبت، ثم أُقعدت، وقام ولدها الحنفي بإكرامها وخدمتها أتم قيام حتى ماتت في يوم السبت الثلاثين من صفر سنة إحدى وسبعين وثمان مائة، ودُفنت بتربة جدّها الفخر القاياني. ا.هـ بتصرف من «الضوء اللامع»: (١٠١٥/٢).

وعن أم هانيء رواه: الشيخ العلامة الإمام المحقق المدقق المسند الحافظ جلال الدين أبو الفضل عبد الرحمن بن الكمال أبي بكر بن محمد بن سابق الدين أبي بكر بن الفخر عثمان بن ناظر الدين محمد بن سيف الدين خضر بن نجم الدين أبي الصلاح أبوب بن ناصر الدين محمد بن الشيخ همام الدين الهمام

الخضيري السيوطي الشافعي.

ولد كما قال هو عن نفسه بعد المغرب ليلة الأحد مستهل رجب سنة تسع وأربعين وثمان مائة. وتُوفي في سحر ليلة الجمعة تاسع عشر جمادى الأولى، سنة إحدى عشرة وتسع مائة، في منزله بروضة المقياس، بعد أن تمرض سبعة أيام بورم شديد في ذراعه الأيسر، عن إحدى وستين سنة، وعشرة أشهر، وثمانية عشر يوماً، ودُفن في حوش قوصون، خارج باب القرافة. وترجمته طويلة، وقد ترجم هو لنفسه في كتابه «حسن المحاضرة»: (١/٥٣٣ \_ ٤٤٣ رقم ٧٧)، وآنظر «الضوء اللامع»: (٤/٥٦ \_ ٠٧ رقم ٣٠٢)، و«الكواكب السائرة»: (١/٨٥ \_ ٥٥)، و«شذرات الذهب»: (٨/١٥ \_ ٥٥)، و«البدر الطالع»: (١/٨٢ \_ ٣٢٨)، و«شدرات الذهب»: (٨/١٥ \_ ٥٥)،

# أما سماعات النسخة فهي أحد عشر سماعاً

# أما السماع (١) الأول :

فهو لابن الجوزي على آبن الزاغوني في يوم الجمعة سلخ شوال، سنة آثنتين وعشرين وخمس مائة، بقراءة أحمد بن سعيد العسكري، وهذا السماع نقله أحمد بن مكتوم القيسي من خط أحمد بن محمد الظاهري الذي نقله من خط آبن النجار على كتاب «الشهادات» لسلمة بن شبيب، و «مسند آبن أوفى» لابن صاعد، وآبن النجار نقله من الأصل.

### \* أما ابن الزاغوني وابن الجوزي:

فتقدمت ترجمتهما.

# \* وأما أحمد بن سعيد العسكري:

فهو أحمد بن سعيد بن أحمد بن الحسن بن علي بن الحسن العسكري، أبو الحارث المقريء الخياط البغدادي، سمع الكثير، وحصل الأصول، وقرأ القرآن، وحدّث، وقد كذبه آبن نقطة، وآبن الدّبيثي، وآبن الأخضر، وآبن النجار، وسمع منه القاضي أبو المحاسن القرشي، وقال: كان غير ثقة، تُوفي

<sup>(</sup>١) قمت هنا بدراسة السماعات، وأما سياقها بكاملها فهو في موضعه في نهاية الكتاب.

سنة ثمان وستين وخمس مائة. آنظر ترجمته في «الميزان»: (١٠١/١ رقم٣٩٣)، و«غاية النهاية»: رقم٣٩٣)، و«غاية النهاية»: (٣٨٧/٦ رقم٨٩٥)، و«غاية النهاية»: (٨/١٥ رقم٨٥٥). وكون هذا (٨/١٥ رقم٨٥٥). وكون هذا القاريء مطعوناً فيه لا يؤثر في صحة سند الكتاب إلى آبن صاعد؛ لأنه مجرد قاريء، وأما الأصل فمتداول.

#### \* وأما ابن النجار:

فهو الإمام العالم الحافظ البارع، محدث العراق، مؤرخ العصر، محب الدين أبو عبد آلله محمد بن محمود بن حسن بن هبة آلله بن محاسن البغدادي، آبن النجّار، وُلد في سنة ثمان وسبعين وخمس مائة، له مصنفات كثيرة، من أهمها: «ذيل تاريخ بغداد»، تُوفي في خامس شعبان سنة ثلاث وأربعين وست مائة. آنظر ترجمته في «تذكرة الحفاظ»: (3/11/11) واربعين وست مائة. آنظر ترجمته في (7/11/11) (11/11) و (11/11) و (11/11) و (11/11) و (11/11) و غيرها.

### \* وأما سلمة بن شبيب:

فهو الإمام الحافظ الثقة أبو عبد الرحمن سلمة بن شبيب الحَجْرِي المِسْمَعي النسائي، نزيل مكة، حدّث عنه مسلم في «الصحيح»، وأرباب السنن، تُوفي في رمضان سنة سبع وأربعين ومائتين. آنظر ترجمته في «الجرح والتعديل»: (٤/٤) رقم٢٢٧)، و«طبقات الحنابلة»: (١٦٨/١ ـ ١٧٠ رقم٢٢٥).

وأَما كتاب «الشهادات» لسلمة هذا، فسبق الكلام عنه في ذكر مصنفات آبن صاعد.

#### · وأما أحمد بن محمد الظاهري:

فهو الإمام المحدِّث الحافظ الزاهد، مفيد الجماعة، جمال الدين، أبو العباس أحمد بن محمد بن عبد آلله بن قيماز الحلبي الظاهري، مولى الملك الظاهري غازي بن يوسف، مولده في شوال سنة ست وعشرين وست مائة بحلب، وكان ثقة خيراً حافظاً سهل العبارة مليح الانتخاب خبيراً بالموافقات والمصافحات، لا يلحق في جودة الانتقاء، وهو من شيوخ المزي والذهبي، توفي في السادس والعشرين من ربيع الأول سنة ست وسبعين وست مائة. آنظر ترجمته في «تذكرة الحفاظ»: (٤٧٩/٤ — ١٤٨٠ رقم ١٢٢)، و«الوافي بالوفيات»: (٨/١٦ — ٣٧ رقم ٤٤١)، و«الوافي بالوفيات»: (٨/٢١)، و«الجواهر المضيّة»: (٨/٢١)، و«شذرات الذهب»: رقم ٢٥)، و«الجواهر المضيّة»: (٨/٢٨)، و«شذرات الذهب»:

#### \* وأما أحمد بن مكتوم القيسى:

فهو الشيخ الإمام الأديب العالم المحدّث تاج الدين أبو محمد أحمد بن عبد القادر آبن أحمد بن مكتوم بن أحمد بن محمد بن سليم القيسي، الحنفي، النحوي. وُلد في ذي الحجة سنة آثنتين و ثمانين وست مائة بالقاهرة، أقبل على سماع الحديث، وآشتغل به، وبفنونه، ونسخ الأجزاء، وكتابة الطباق والتحصيل، وكان قد تقدم في الفقه والنحو واللغة ودرّس، وناب في الحكم، وله مؤلفات في اللغة وغيرها، تُوفي رحمه آلله في طاعون مصر العام في رمضان سنة تسع وأربعين وسبع مائة. آنظر ترجمته في «الوافي بالوفيات»: (١٩٢/ رقم ١٩٢/)، و«الجواهر المضيّة»: (١٩٢/ رقم ١٩٢)، و«الحواهر المضيّة»: (١٩٢/)، و«الحواهر المضيّة»: (١٩٢/)، و«المنهل الصافي»: (١٨٦/ حـ ١٨٨ رقم ١٩٢)، و«الجواهر المضيّة»: (١٩٢/) رقم ١٩٢)،

و «حسن المحاضرة»: (١/٠/١ رقم٣٧)، و «شذرات الذهب»: (٦/٩٥١).

# [ 4 ]

#### أما السماع الثاني:

فهو على آبن الجوزي قبل وفاته بعام، في يوم الثلاثاء الثاني عشر من ربيع الأول سنة ست وتسعين وخمس مائة، في مجلس في بيت الشيخ بِقَطُفْتَا يَضُمُّ نخبة من تلاميذه، وهم كُثُر، ذُكر منهم: قاريء الكتاب محمد بن عبد الغني المقدسي، وأخوه عبد آلله، وصاحب النسخة: عبد المنعم بن الصيقل الحرّاني، وآبنه عبد آللطيف، ويوسف بن الشيخ آبن الجوزي، وليوسف بن أشيخ آبن الجوزي، ويوسف بن زُعْلي سبط آبن الجوزي، وأحمد بن عبد الدائم بن نعمة، وكاتب السماع محمد بن محمود بن النجار، وغيرهم. وهذا السماع كسابقه نقله آبن مكتوم، من خط الظاهري، الذي آختصره من خط آبن النجار.

أما قَطُفْتَا \_ بالفتح، ثم الضم، والفاء ساكنة، وتاء مثناة من فوق، والقصر \_ : كلمة أعجمية لا أصل لها في العربية، وهي محلّة كبيرة ذات أسواق بالجانب الغربي من بغداد، مجاورة لمقبرة الدير، بينها وبين دجلة أقلُ من ميل، وهي مشرفة على نهر عيسى. آنظر «معجم البلدان»: (٤/٤٣).

#### ° وأما قاريء الكتاب محمد بن عبد الفني المقدسي:

فهو الإمام العالم الحافظ المفيد الرحّال، عزّ الدين، أبو الفتح محمد بن الحافظ الكبير تقي الدين عبد الغني بن عبد الواحد بن علي بن سرور الجَمَّاعِيلي، المقدسي، ثم الدمشقي، الصالحي، الحنبلي. مولده بالدير

الصالحي في سنة ست وستين و حمس مائة في أحد الربيعين. قال آبن النجّار: (سمعنا منه وبقراءته كثيراً، و كتب كثيراً، و حصل الأصول، و آستنسخ، و كان يعيرني الأصول ويفيدني ويتفضّل إذا زرته، و كان من أئمة المسلمين، حافظاً للحديث متناً وإسناداً، عارفاً بمعانيه و غريبه، متقناً للاً سماء، مع ثقة وعدالة، و أمانة و ديانة، و كيْس و تو دُّد، و مساعدة للغرباء). و قال الشيخ الضياء: (كان حافظاً فقيها ذا فنون، و كان أحسن الناس قراءة وأسرعها، و كان غزير الدَّمْعَة عند القراءة، ثقة متقناً سمحاً جواداً). و توفي في تاسع عشر شوال سنة ثلاث عشرة و ست مائة. آنظر ترجمته في (تاريخ آبن الدبيثي»: (7/9 - 9 و (الذيل على الروضتين»: (9/9)، و (1/9)، و (1/9)، و (1/9)، و (1/9)، و (الذيل على الروضتين»: (1/9)، و (1/9)، و (الوافي بالوفيات»: (1/9)، و (المختصر المحتاج إليه»: (1/9)، و (البداية لابن كثير»: (1/9)، و (النجوم الزاهرة»: (1/9)، و (النجوم الزاهرة»:

# وأما أخوه عبد الله:

فهو الشيخ الإمام العالم المحدث الحافظ المفيد المُذَكِّر جمال الدين أبو موسى عبد الله بن الحافظ الكبير عبد الغني بن عبد الواحد بن علي بن سرور الجَمّاعِيلي المقدسي، ثم الدمشقي الصالحي الحنبلي. وُلد في شوال سنة إحدى وثمانين وخمس مائة، عُنِيَ بالفن، ورحل، وكتب بخطه الكتب، وجمع وحرّج وأفاد، قال عنه الضياء: (حافظ متقن ديِّن ثقة). وقال البرزالي: (حافظ ديِّن متميّز). وقال آبن الحاجب: (لم يكن أحد مثله في عصره في

الحفظ والمعرفة والأمانة، وافر العقل، كثير الفضل، متواضعاً مهيباً، وقوراً، جواداً سخيًّا، له القبول التام مع العبادة والورع والمجاهدة). تُوفي يوم الجمعة خامس رمضان سنة تسع وعشرين وست مائة. آنظر ترجمته في «التكملة» للمنذري: (719 رقم 713)، و«الذيل على الروضتين»: (917)، و«الذيل على الروضتين»: (917)، و«الذكرة الحفاظ»: (917)، و«الديل على الروضيين»: (917)،

#### \* وأما صاحب النسخة عبد المنعم بن الصيقل:

فهو الشيخ الفقيه الواعظ نجم الدين أبو محمد عبد المنعم بن علي بن نصر بن منصور بن الصيّقل الحنبلي الحراني. قال عنه آبن النجار: (قدمها على مشايخنا، ويكتب ويحصّل، ويناظر في مجالس الفقهاء وحلق المناظرين، على مشايخنا، ويكتب ويحصّل، ويناظر في مجالس الفقهاء وحلق المناظرين، ويدرس ويعلم الطلبة، وآستوطن بغداد...، وكان مليح الكلام في الوعظ، رشيق الألفاظ، حلو العبارة، كتبنا عنه شيئاً يسيراً، وكان ثقة صدوقاً متحرّياً حسن الطريقة، متديناً، متورعاً، نزهاً، عفيفاً، عزيز النفس مع فقر شديد، وله مصنفات حسنة وشعر جيد وكلام في الوعظ بديع، وكان حسن الأخلاق، لطيف الطبع، متواضعاً، جميل الصحبة...، تُوفي يوم الخميس سادس عشر ربيع الأول من سنة إحدى وست مائة، ونُودي بالصلاة عليه في جميع البلد، فآجتمع له الناس من الغد بجامع القصر، وصلينا عليه، وكان الجمع متوفراً، ثم صُلّي عليه نوبة ثانية بالمدرسة النظامية، ودُفن بباب حرب، وأظنه قارب الخمسين، أو بلغها رحمة آلله عليه) ا.هـ من «ذيل تاريخ بغداد»: والذيل على الروضتين»: (ص٥١ ص٥١)، والطرق المختصر المحتاج إليه» و«الذيل على الروضتين»: (ص٥١ ص٥٠)، و«المختصر المحتاج إليه»

للذهبي: (ص ۲۸۶ رقم ۲۰۱۹)، و «الذيل على طبقات الحنابلة»: (7/77 - 7/7 رقم ۲۱۲)، و «النجوم الزاهرة»: (7/7/7 - 7/7)، و «شذرات الذهب»: (7/7 - 3).

#### « وأما ابنه عبد اللطيف:

فتقدمت ترجمته في سند النسخة.

### " وأما يوسف بن الشيخ ابن الجوزي:

فهو الصاحب العلامة، أستاذ دار الخلافة محي الدين يوسف بن الشيخ جمال الدين أبي الفرج آبن الجوزي، القرشي، البكري، الحنبلي. وُلد في القعدة سنة ثمانين وخمس مائة. درّس وأفتى وناظر، وتصدّر للفقه، ووعظ، وكان صدراً كبيراً وافر الجلالة، ذا سمت وهيبة وعبارة فصيحة، روسل به إلى الملوك، وبلغ أعلى المراتب، وكان محمود الطريقة، محبّباً إلى الرعيّة. قال شمس الدين آبن الفخر: (أما رياسته وعقله فتنقل بالتواتر، حتى قال السلطان الملك الكامل: كل أحد يُعوزه عقل سوى محي الدين، فإنه يعوزه نقص عقل، وذلك لشدة مُسكته وتصميمه وقوة نفسه، تحكى عنه عجائب في ذلك. ضربت عنقه صبراً عند هولاكو في صفر سنة ست وخمسين وست مائة في نحو من سبعين صدراً من أعيان بغداد، منهم أولاده: عبد الرحمن وعبد آلله وعبد الكريم رحمهم آلله تعالى. ا.هـ ملخصاً من «سير أعلام النبلاء»: (٣٢٧/٢٣ — ٣٧٤ رقم٢٣٢)، وأنظر «ذيل مرآة الزمان» لليونيني: (١٣٧/٣)، و«دول الإسلام»: (١٦١/١)، و«العبر»: (٣٣٧/٢)، و«البداية والنهاية»: (٣٠/٣٠)، و«ذيل طبقات الحنابلة»: (٢٨٧/٣).

# وأما يوسف سبط الشيخ ابن الجوزي :

فهو الشيخ العالم المتفنن الواعظ البليغ المؤرخ الأخباري، واعظ الشام شمس الدين أبو المظفّر يوسف بن قزغلي بن عبد الله التركي العَوْني الهُبَيْري البغدادي الحنفي، سبط الإمام أبي الفرج آبن الجوزي. وُلد سنة نيفٍ وثمانين وخمس مائة، وتُوفي في الحادي والعشرين من ذي الحجة سنة أربع وخمسين وست مائة. وقد أنني عليه الذهبي في «السير»: (٣٩٦/٢٣) وقال: وحمسين وست مائة وذكره في «الميزان»: (٤٧١/٤ رقم ٩٨٨) وقال: (الله كتاب «مرآة الزمان»، فتراه يأتي فيه بمناكير الحكايات، وما أظنه بثقة فيما ينقله، بل يجنف ويجازف، ثم إنه ترفّض، وله مؤلفات في ذلك، نسأل فيما ينقله، العافية) ا.هـ.

وقد حصل آختلاف في آسم والد يوسف هذا، ففي معظم مصادر ترجمته هكذا: (قُرغلي)، وفي السماع هنا: (زُغلي)، وهذا حكاه عبد القادر بن أبي الوفاء وجها في كتابه «الجواهر المضيّة»: (٣/٣٣٣ رقم ١٨٥١). وفي «شذرات الذهب»: (٥/٢٦٦): (قزعلي)، وصوّبه المصحح هكذا: (فرغلي)، وعلل ذلك في الحاشية، فقال: (في الأصل: «قزعلي»، وفي كثير من كتب التاريخ، كه «النجوم»، و «الأعلام»، و آبن الجزري: «قزأوغلي»، وكلاهما وما يتصحف منهما خطأ، ويسعى بعضهم لتعليله تعليلاً أعجميًا فاسداً، والصواب: «فرغلي» كما في نسخة قديمة من «الوافي بالوفيات»، و «آبن خلكان»، وغيرهما من كتب الثقات) ا.ه.

قلت: وقد خطأ الزركلي في «الأعلام»: (٩/٤/٣) كلام هذا المصحح، ورجح أن الصواب: (قزأوغلي)، أو: (قُزغلي)، وبقية مصادر ترجمة يوسف هذا: «الذيل على الروضتين»: (ص١٩٥)، و«وفيات الأعيان»: (٢/٣)

رقم ۹۹)، و «ذیل مرآة الزمان»: (۱/۹۹ – ٤٤)، و «العبر»: (٥/ ۲۲)، و «فوات الوفیات»: (٤/ ٣٥٧ – ٣٥٧ رقم ۹۹)، و «البدایة والنهایة»: (٣١/١٤)، و «لسان المیزان»: (٣/ ٣٢٨ رقم ۱۱٦۸)، و «النجوم الزاهرة»: (٣٩/١٢).

#### \* وأما أحمد بن عبد الدائم بن نعمة :

فهو الشيخ العالم الكاتب المحدّث الخطيب المعمر مسند الوقت زين الدين أبو العباس أحمد بن عبد الدائم بن نعمة بن أحمد بن بعمة بن أحمد بن إبراهيم آبن أحمد بن بُكير المقدسي الفُندقي الصالحي الحنبلي. ولد سنة خمس وسبعين وخمس مائة بفندق الشيوخ من جبل نابلس، وتُوفي لتسع خلون من شهر رجب سنة ثمان وستين وست مائة. آنظر ترجمته في (العبر»: (0/0/7)، و(الوافي بالوفيات»: (0/0/7)، و(الوفيات»: (0/0/7)، و(البداية والنهاية»: (0/0/7)، و(فوات طبقات الحنابلة»: (0/0/7)، و(شذرات الذهب»: طبقات الحنابلة»: (0/0/7)، و(شذرات الذهب).

# ~

#### أما السماع الثالث:

فهو في العاشر من ذي القعدة سنة ثمان وستين وست مائة في الكاملية في القاهرة على راوي النسخة عن آبن الجوزي: أبي الفرج عبد اللطيف بن الصيقل الحرّاني، في مجلس يَضُمُّ: قاريء الكتاب عثمان بن محمد التَّوْزَري، ونصر الله بن داود الدمشقي، وعبد الرحمن بن أبي بكر الحنفي، وعبد الرحمن بن أبي بكر الحنفي، وعبد المارثي، وآخر لم أستطع وعبد المارثي، وآخر لم أستطع

قراءة آسمه جيداً، أو العثور على ترجمته ويشبه أن يكون آسمه: أحمد بن.... بن ثنا، وهذا السماع، والسماع الآتي برقم [٥] لخصهما أحمد بن مكتوم كما سيأتي.

أما الكاملية، فهي مدرسة في القاهرة، وتعرف بدار الحديث الكاملية، أنشأها السلطان الملك الكامل محمد بن أبي بكر بن أيوب، في سنة آثنتين وعشرين وست مائة، وهي ثاني دار عملت للحديث بعد الدار التي بناها الملك محمود بن زنكي بدمشق، وقد وقفها على المشتغلين بالحديث النبوي، ثم من بعدهم على الفقهاء الشافعية، ووقف عليها الرّبع الذي بجوارها على باب الخرنشف. وأول من ولي تدريس الكاملية: الحافظ أبو الخطاب عمر بن الحسن بن علي بن دحية. آنظر «خطط المقريزي»: (٢/٥٧٣)، و«حسن المحاضرة» للسيوطي: (٢/٢٧٢).

#### \* وأما قاريء الكتاب عثمان بن محمد التوزري :

فهو الإمام الحافظ المحدث المقريء الفقيه فخر الدين أبو عمرو عثمان بن محمد بن عثمان التَّوْرَرِي المالكي، المكي، وُلد بالحَنْبوشِيَّة من بلاد الفيّوم في شهر رمضان سنة ثلاثين وست مائة، وقيل سنة ثمان وعشرين، وتُوفي ظهر يوم الأحد حادي عشر من شهر ربيع الآخر سنة ثلاث عشرة وسبع مائة بمكة. آنظر ترجمته في «مستفاد الرحلة والاغتراب»: (ص ١٥ عصر ١٥

الكامنة»: (٢/٣ رقم٢٦٠)، و «درة الحجال»: (٢٠٩/٣ رقم١٢١١)، و «شذرات الذهب»: (٣/٣).

# وأما نصر الله بن داود الدمشقى :

فهو القاضي الإمام ناصر الدين أبو محمد نصر الله بن داود بن نصر الله بن محمد بن فارس الدمشقي، ثم المصري، الحنفي، نزيل القاهرة، وُلد سنة ثمان وأربعين وست مائة، وآشتغل بالعلم، وحفظ الجامع الكبير، وتفقه، وحدّث ودرّس بالفخريّة من القاهرة، وأعاد بالجامع الطولوني وغيره، ومات في ثالث عشر شعبان سنة ثلاثين وسبع مائة بالقاهرة. آنظر ترجمته في «الجواهر المضيّة»: (٥/٨٣)، و«الدرر الكامنة»: (٥/٨٣)، وهم ٤٩٣٠)، و«الدرر الكامنة»: (٤٩٣٠).

# \* وأما عبد الرحمن بن أبي بكر الحنفي:

فهو كمال الدين، أبو القاسم عبد الرحمن بن أبي بكر بن أبي بكر بن أبي بكر بن محمد بن محمود البِسْطامي، ثم الحلبي، الحنفي، نزيل القاهرة، مولده بحلب سنة ثلاث وخمسين وست مائة، وكان فاضلاً خيراً عفيفاً ديّناً، ناب في الحكم، وأفتى، ودرّس بالفارقانية، ومات في ليلة يسفر صباحها عن سابع رجب سنة ثمان وعشرين وسبع مائة. آنظر ترجمته في «الجواهر المضيّة»: رجب سنة ثمان وعشرين وسبع مائة. آنظر ترجمته في «الجواهر المضيّة»: (۲۲۹۳ – ۳۷۵ رقم ۲۲۹۱)، و«الدرر الكامنة»: (۲۲۶/۲ )

# \* وأما عبد الله بن علي بن شبل:

فهو نجم الدين، أبو بكر عبد آلله بن علي بن عمر بن شبل بن رافع آبن محمود الصنهاجي، وُلد في سادس عشر رجب سنة ثمان وخمسين

وست مائة، وكان فاضلاً، جميل الصورة، ذاكراً لمسموعاته، شريف النفس، وحصل أصولاً مليحة، وكان يقظاً، واسع الرواية، محبًّا لأهل الحديث، وسمع، وحدّث بالكثير، وكان صبوراً على التسميع، مات في عاشر شعبان سنة أربع وعشرين وسبع مائة. ا.هـ ملخصاً من «الدرر الكامنة»: (٢/١٨٢).

# " وأما مسعود بن أحمد الحارثي:

فهو الشيخ الإمام الفقيه الحافظ المتقن مفيد الطلبة سعد الدين أبو محمد مسعود بن أحمد بن مسعود بن زيد الحارثي العراقي، المصري، الحنبلي، ولد سنة آثنتين وخمسين وست مائة، وكان ثقة متقناً صيّناً، تُوفي في ذي الحجة سنة إحدى عشرة وسبع مائة. آنظر ترجمته في «تذكرة الحفاظ»: (2/0921 - 1892) ورمعجم شيوخ الذهبي»: (4/012) ورمعجم شيوخ الذهبي»: (4/012) ورادول الإسلام»: (7/112)، ورديل العبر» للذهبي: (-32)» ورالبداية والنهاية»: (11/12)» ورديل طبقات الحنابلة»: (7/12) – (11/12)» ورالدوم ورديل طبقات الحنابلة»: (11/12)» ورالدوم ورديل العبر» للذهبي: (11/12)» ورالنجوم ورديل الكامنة»: (11/12)» ورديل طبقات الحنابلة»: (11/12)» ورديل الخوم ورديل المحاضرة»: (11/12)» ورديل الكامنة»: (11/12)» ورديل المحاضرة»: (11/12)» ورديل الكامنة»: (11/12)» ورديل المحاضرة»: (11/12)» ورديل الكامنة»: (11/12)» ورديل المحاضرة»: (11/12)» ورديل الكامنة»: (11/12)» ورديل المحاضرة»: (11/12)» ورديل الكامنة»: (11/12)» ورديل الكامنة»: (11/12)» ورديل الكامنة»: (11/12)» ورديل الكامنة»: (11/12)» ورديل الكامنة» ورديل المحاضرة»: (11/12)» ورديل المحاضرة» ورديل المحاضرة»

# [ \ \ \ ]

# وأما السماع الرابع:

فهو مضاف بالهامش بجانب السماع السابق، أُلحقه مالك النسخة \_\_ أُبو زرعة أُحمد بن عبد الرحيم العراقي \_\_ بخطه مختصراً له من خط

إسماعيل بن إبراهيم الشارعي الذي آختصره من الأصل، وهو نفس السماع السابق، يذكر فيه أن كتاب «الشهادات» و «مسند آبن أبي أوفى» سُمعا على عبد اللطيف بن الصيقل بقراءة عثمان التوزري في يوم الثلاثاء العاشر من ذي القعدة سنة ثمان وستين وست مائة، وذكر من حضر السماع، وهم: محمد بن محمد بن جبريل الدَّرْبَنُدي، و آبنته فاطمة، وعلي بن عمر بن شبل، وولده عبد الله، والآخر الذي لم أستطع قراءة اسمه كما سبق. فزاد في هذا السماع ذكر ثلاثة أسماء ممن حضر، وهم:

- (۱) أبو الوليد محمد بن محمد بن جبريل بن أبي الفوارس بن جبريل بن أبي الفوارس بن جبريل بن أحمد بن علي بن خالد الدَّرْبَنْدي، ذكره آبن رافع السلامي في «الوفيات»: (۱۷۰/۱) في ترجمة آبنته فاطمة، ووصفه بقوله: (المحدِّث)، ولم أجد من ترجم له.
  - (٢) فاطمة آبنة المذكور آنفاً، وتقدمت ترجمتها في سند النسخة.
- (٣) على بن عمر بن شبل بن رافع بن محمود الصنهاجي، والد عبد الله المترجم في السماع السابق، ذكره آبن حجر في ترجمة آبنه في «الدرر الكامنة»: (٢٨١/٣ ـ ٢٨١/٥)، فقال: (وكان أبوه أميراً نبيلاً، له وجاهة عند المنصور قلاوون).

# \* وأما الذي نقل أبو زرعة السماع من خطه فهو إسماعيل بن إبراهيم الشارعي، المقريء:

مولده على الظن سنة أربع وسبع مائة، وآعتنى بالطلب كثيراً، فقراً بنفسه، وكتب الخط الحسن، وتلا بالسبع على التقي الصائغ، وتقدم في هذا الشأن، وكان شاباً عاقلاً حسن الفهم، فيه نباهة وعقل وحياء، لكنه مات شاباً في يوم عيد الفطر سنة إحدى وثلاثين وسبع مائة وله من العمر سبع

وعشرون سنة \_ رحمه آلله \_. آنظر «معجم الشيوخ» للذهبي: (ل٣٦/ب)، و«الوافي بالوفيات»: (٨٣/٩ رقم٩٩٩)، و«الدرر الكامنة»: (١/٨٨٨ رقم٩٩٩).

# 

# وأما السماع الخامس:

فهو على عبد اللطيف بن الصيقل أيضاً في تاسع عشر ذي القعدة سنة ثمان وستين وست مائة، بقراءة إسماعيل بن قريش وحضور أولاده: أحمد، وإبراهيم، وعلي، وعبد الله، وعبد الرحمن، وعبد العظيم، وهذا السماع مكتوب في الأصل بخط القاريء إسماعيل، ونقله عنه ونقل السماع السابق رقم [٣]: عبد الكريم بن عبد النور، ثم لخصهما عنه أحمد بن مكتوم.

# أما القاريء إسماعيل بن قريش :

فهو الإمام المحدّث تاج الدين، أبو الطاهر إسماعيل بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن علي بن قريش القرشي، المخزومي، المصري، الشافعي، كان عالماً جليلاً من فضلاء الشافعية، ورعاً زاهداً فاضلاً، له معرفة وفهم، توفي فجاة في رجب سنة أربع وتسعين وست مائة، وقد نيّف على الثمانين. آنظر ترجمته في «العبر»: (٣٨٢/٥)، و«الوافي بالوفيات»: (٩/٤٢ رقم ٣٩٨١)، و«المنهل الصافي»: (٢/٥٧ رقم ٤١٩)، و«والدليل الشافي»: (١/٠١١) رقم ٢١٩)، و«شذرات الذهب»: رقم ٢١١/١)، و«درة الحجال»: (١/١١١ رقم ٢٩٩)، و«شذرات الذهب»:

# \* وأما أولاد إسماعيل هذا، فلم أجد لأحد منهم ترجمة، إلا ابنه عليًا:

فهو العدل نور الدين، أبو الحسن علي بن تاج الدين إسماعيل بن إبراهيم آبن قريش المخزومي، مولده في السابع والعشرين من ذي الحجة سنة إحدى وخمسين وست مائة، وغدا به أبوه إلى الحافظ المنذري، فدعا له، وقال: أجزت له جميع ما تجوز لي روايته، وسمع منه فيما بعد، وكان صالحاً مكثراً جدًّا، مع الديانة والخير، تُوفي في رجب سنة آثنتين وثلاثين وسبع مائة. آنظر ترجمته في «ذيل العبر» للذهبي: (ص١٧٣ ـ ١٧٤)، و«الدرر الكامنة»: ترجمته في «ذيل العبر» للذهبي: (ص١٧٣ ـ ١٧٤)، و«الدرر الكامنة»: وشذرات الذهب»: (٢٦٧٩)، و«حسن المحاضرة»: (١٨٤ ٣٩ رقم١٦١)،

#### \* وأما عبد الكريم بن عبد النور:

فهو الشيخ الإمام العالم المقريء الحافظ المحدّث، مفيد الديار المصري، وشيخها قطب الدين عبد الكريم بن عبد النور بن منير الحلبي المصري، مولده في السادس والعشرين من رجب، سنة أربع وستين وست مائة، وكان ممن رحل وتعب وحصل وكتب وأخذ، وصنف التصانيف، وظهرت فضائله، مع حسن السمت والتواضع والتديّن وملازمة العلم، وتُوفي في سلخ رجب سنة خمس وثلاثين وسبع مائة. آنظر ترجمته في شيوخ الذهبي الملحق به (تذكرة الحفاظ»: (٤/٢٠٥)، و«معجم شيوخه»: (ل٥٨/ب)، و«دول الإسلام»: (٢/٢٤٢)، و«ذيل العبر» له: (ص١٨١ — ١٨٨)، و«ذيل تذكرة الحفاظ» للحسيني: (ص١١ — ١٥)، و«البداية والنهاية»: الحفاظ» للحسيني: (ص١٢ — ١٠)، و«البداية والنهاية»: الزاهرة»: (١٢/٢ — ١٢)، و«النجوم الزاهرة»: (٢/١٠)، و«ذيل طبقات الحفاظ» للسيوطي:

#### أما السماع السادس:

فهو على الشيخ نصر آلله بن داود الدمشقي المترجم آنفاً في السماع رقم [٣]، وذلك في يوم الأحد ثامن ذي الحجة سنة سبع وعشرين وسبع مائة، بالمدرسة الفخرية في القاهرة، وهو بقراءة محمد بن رافع السلامي في هذه النسخة نفسها، والسماع مكتوب بخطه أيضاً، بحضور كاتب النسخة: أحمد بن عبد القادر بن مكتوم القيسي، وعلي بن عبد الرحمن الدّمياطي. أما المدرسة الفخرية، فهي بالقاهرة فيما بين سويقة الصاحب ودرب

أما المدرسة الفخرية، فهي بالقاهرة فيما بين سويقة الصاحب ودرب العدّاس، عمرها الأمير فخر الدين أبو الفتح عثمان بن قزل الباروميّ أستادار الملك الكامل، وكان الفراغ منها في سنة آثنتين وعشرين وست مائة. آنظر «خطط المقريزي»: (٣٦٧/٢).

# \* وأما القاريء كاتب السماع:

فهو الشيخ الإمام العالم الحافظ المتقن المفيد الرحّال، تقي الدين، أبو المعالي، محمد بن الشيخ العالم المحدث الفاضل جمال الدين أبي محمد رافع بن أبي محمد هِجْرِسْ بن محمد بن شافع السلامي الصّميّدي الأصل، المصري، ثم الدمشقي، الشافعي. وُلد في ذي القعدة سنة أربع وسبع مائة، وسمع، وكتب، ورحل، وصنف المصنفات الكثيرة، ودرّس، وتخرج به جماعة من الفضلاء وآنتفعوا به، حدّث قديماً وحديثاً، حدث عنه الذهبي مع أنه من شيوخه، وتُوفي قبله بنحو ست وعشرين سنة، وأثنى عليه كثيراً؛ حيث ذكره في معجمه المختص، فقال: (العالم المفيد الرّحال المتقن)، وفضائله رحمه الله كثيرة، وآستيعاب ترجمته يطول، وترجم له محقق كتابه

«الوفيات» في المقدمة بترجمة حافلة، تُوفي رحمه الله في جمادى الأولى سنة أربعة وسبعين وسبع مائة بدمشق، ودُفن بباب الصغير. انظر ترجمته في «الوافي بالوفيات»: (70/7 – 70 رقم70/9)، و«ذيل تذكرة الحفاظ» للحسيني: (70/90 – 30)، و«غاية النهاية»: (70/91 – 10/90 رقم70/90، و«طبقات الشافعية» لابن قاضي شهبة: (70/91 – 10/90 رقم90/90، و«الدرر الكامنة»: (10/90 – 10/90 رقم90/90، و«إنباء الغمر»: (10/90 – 10/90)، و«النجوم الزاهرة»: (10/91)، و«ذيل طبقات الحفاظ» للسيوطي: (10/90)، و«شذرات الذهب»: (10/90)، و«فهرس الفهارس»: (10/90)، و«شذرات الذهب».

#### \* وأما نور الدين على بن عبد الرحمن بن عمر الدُّمْياطي :

فلم أَجد له ترجمة، وليس هو نور الدين أبا الحسن علي بن عبد آلله بن مالك الدمياطي المترجم في «الدرر الكامنة»: (٢٧٨٣) وهما لله عنا في يوم الأحد ثامن ذي الحجة سنة سبع وعشرين وسبع مائة، وهذا تُوفي في صفر في هذه السنة.

# [ \ ]

# وأما السماع السابع:

فهو على الشيخ على بن إسماعيل بن قريش المترجم آنفاً في السماع رقم [٥]، وذلك في يوم الاثنين السادس عشر من ذي الحجة سنة سبع وعشرين وسبع مائة، بقراءة وخط كاتب النسخة أحمد بن مكتوم القيسي، وحضور محمد بن شرف بن أيوب بواب خزائن السلاح، وهو الموضع الذي

حصل فيه السماع، وفي أسفل السماع تصديق الشيخ وتوقيعه، بما نصه: (صحيح ذلك، كتبه علي بن إسماعيل بن قريش المخزومي عفا آلله عنه). و(محمد بن شرف بن أيوب بواب خزائن السلاح) هذا لم أجد له ترجمة، وهكذا قرأت النص على التوهم، ولست متأكداً من: (شرف) و (خزائن السلاح).

وخزائن السلاح هذه كانت بمصر، وكان بعض الخلفاء يدخل إليها، ويطوفها قبل جلوسه على السرير، ويتأمل حواصلها من شتى أنواع الأسلحة، وفي التعريف بها تنظر «خطط المقريزي»: (٢/١١) و ٤١٧).

#### [ \ ]

#### وأما السماع الثامن:

فهو على أم الحسن فاطمة محمد الدَّرْبَنْدي راوية هذا المسند عن نجيب الدين عبد اللطيف بن الصيقل الحرّاني، وذلك في يوم الأربعاء سابع جمادى الآخر سنة إحدى وثلاثين وسبع مائة بالقاهرة، وهو بقراءة إسماعيل بن إبراهيم بن محمد بن الحسن بن المقريء، وبخطه أيضاً في الأصل، وآختصره منه على هذه النسخة بخطه: مالكها: أبو زرعة أحمد بن عبد الرحيم العراقي، وحضر هذا السماع: محمد بن إسماعيل بن أيوب، وولده إسماعيل، وأبو اليمن، وأبو جعفر آبنا عبد اللطيف بن أحمد الكويك، وإبراهيم بن محمد الأميوطي.

\* أما القاريء إسماعيل بن إبراهيم بن محمد بن الحسن بن المقري: فلم أُجد له ترجمة.

# \* وأما محمد بن إسماعيل بن أيوب:

فهو مسند القاهرة ناصر الدين، أبو عبد آلله محمد بن العادل إسماعيل آبن الملك المغيث عبد العزيز بن المعظم عيسى بن أبي بكر بن أيوب بن شادي آبن مروان الأيوبي، يعرف بآبن الملوك. وُلد سنة أربع وسبعين وست مائة، وسمع من جده لأمه: العز الحرّاني، وآبن خطيب المزة، والأنماطي، وغيرهم، وحدّث بالكثير، وتفرّد، وحدّث قديماً، وحدث عنه الحافظ العراقي، وجمال الدين الرشيدي، وآخرون، وكان يكتب خطاً حسناً، ومات بالقاهرة في سابع عشر جمادى الأولى سنة ست وخمسين وسبع مائة. آنظر ترجمته في «ذيل العبر» للحسيني: (ص٨٠٠ - ٩٠٠)، و«الوفيات» لابن رافع: (١٨٤/٢)، و«الدرر الكامنة»: (٤/٧) — ٨ رقم ٤٤٥٤)،

#### \* وأما ولده عماد الدين إسماعيل:

فلم أجد له ترجمة.

# \* وأما أبو اليمن بن أبي الفرج عبد اللطيف بن أحمد بن الكويك :

فتقدمت ترجمته في سند النسخة.

#### \* وأما أخوه أبو جعفر:

فهو محمد بن عبد اللطيف بن أحمد بن محمود بن أبي الفتح بن محمود بن أبي الفتح بن محمود بن أبي القاسم بن الكُويْك الرَّبَعي، التّكْريتي، ثم المصري، فخر الدين، أبو جعفر، سمع الكثير من الدبوسي، والختني، والبن قريش، وغيرهم، وعنى بذلك، وطلب بنفسه فأكثر، وصاهر عز الدين بن جماعة، وناب عنه،

وباشر نظر الأحباس، وجمع له معجماً، وفهرستاً حافلاً، ودرّس بقبة بيبرس للمحدثين، وكانت وفاته في شهر رمضان سنة تسع وستين وسبع مائة. ا.هـ من «الدرر الكامنة»: (١٤٣/٤) رقم ٣٩٣٤).

#### \* وأما إبراهيم بن محمد الأميوطي:

الشيخ جمال الدين إبراهيم بن محمد بن عبد الرحيم بن إبراهيم بن يحيى بن أبي المجد، اللخمي، الشافعي، المصري، ثم المكي، المعروف بالأُمْيُّوطي، نزيل مكة ومحدِّثها. وُلد في القاهرة سنة خمس عشرة وسبع مائة.

وطلب العلم، فآشتغل بالفقه والعربية والأصلين، وبرع في ذلك كثيراً، ومهر في الفنون، وناب في الحكم، وكان فقيهاً بارعاً، أفتى، ودرس، وآشتغل سنين، وولي بمكة تدريس الحديث للأشرف صاحب مصر، وتصدر للتدريس والتحديث كثيراً آحتساباً، وآنتفع به الناس في ذلك بالحرمين، وأفتى وحدّث فيهما بالكثير من مرويّاته. وجاور بمكة مدة طويلة من سنة سبعين وسبع مائة، إلى أن تُوفي بها يوم الثلاثاء الثاني من شهر رجب سنة تسعين وسبع مائة، ودُفن بعد العصر بالمعلاة بقرب الفضيل بن عياض – رحمهما وسبع مائة، ودُفن بعد العصر بالمعلاة بقرب الفضيل بن عياض – رحمهما و (إنباء الغمر»: (٢٥/١ – ٢٦ رقم ٢٧٥)، و (الدرر الكامنة»: (١٢/١ – ٣٣ رقم ٢١)، و (الديم المافق»: (١٢/١ – ٣٠ رقم ٢٠)، و (الديم الصافي»: (٢١/١)، و (الديم الشافي»: (٢٥/١)، و (الديم)، و (الديم)

# أما السماع التاسع:

فهو على أبي اليمن بن الكويك المترجم في دراسة سند النسخة، وذاك في يوم الخميس ثالث رجب سنة أربع وسبعين وسبع مائة، في كوم الريش خارج القاهرة، والسماع بقراءة محمد بن عبد آلله بن ظهيرة وبخطه على الأصل، وفي التاسع من رجب سنة سبع وسبعين وسبع مائة نقل السماع بنصه على هذه النسخة بخطه مالكها: أبو زرعة أحمد بن عبد الرحيم العراقي وكان حاضراً لهذا السماع هو وأبوه وأخوه محمد، وعمر محمد إذ ذاك أربع سنوات كما نص عليه في السماع، وممن حضر أيضاً: أحمد بن علي الغرياني، وولده عبد آلله، ومحمد بن أحمد بن مكتوم، وعبد الرحمن بن الغرياني، وولده عبد آلله، ومحمد بن أبي اليمن المُسْمِع، وأحمد بن علي السجزي علي الفارسكوري، ومحمد بن أبي اليمن المُسْمِع، وأحمد بن علي السجزي (أو: الشجري).

وفي هذا المجلس أجاز لهم الشيخ ما تجوز له روايته، وسمعوا عليه بقراءة عبد الرحمن الفارسكوري الأول من حديث أبي مسلم الكاتب الذي يرويه أبو اليمن عن علي بن إسماعيل بن قريش، عن فراس العسقلاني، عن أبي طاهر الخشوعي بسنده.

أما مكان السماع، فهو: كوم الريش، وهو بلد من أجل منتزهات القاهرة، يقع فيما بين أرض البعل، ومنية الشيرج، وكان النيل يمر بغربيه إلى أن فاض ماء النيل ونزل في الدرب الذي كان يسلك فيه، فأنقطع هذا الدرب وترك الناس سلوكه، فلما حدثت المحن سنة ست وثمان مائة أصبحت البلد بلاقع، وجهلت طرقها، وتغيرت معاهدها، قال المقريزي: (نزل بها من الوحشة ما أبكاني، وأنشدت في رؤيتها عندما شاهدتها خراباً:

# قفراً كأنك لم تكن تلهو بها في نعمة وأوانس أتراب

﴿ وَكَذَٰلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ ٱلْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَة إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَكِيدٌ ﴾ ) آ.هـ من «خطط المقريزي»: (١٣٠/٢) بشيء من التصرف.

#### \* أما القاريء وكاتب السماع:

فهو الإمام العلامة الحافظ قاضي مكة وخطيبها ومفتيها، وناظر حرمها وأوقافها والحسبة بها، وشيخها في الفتوى والتدريس، حافظ الحجاز وفقيهه وشيخ الإسلام به، جمال الدين، أبو حامد محمد بن الشيخ عفيف الدين عبد ٱلله بن ظهيرة بن أحمد بن عطية بن ظهيرة بن مرزوق بن محمد بن على، القرشي، المخزومي، المكي، الشافعي. مولده ليلة عيد الفطر سنة إحدى وخمسين وسبع مائة بمكة المشرفة، فنشأ بها على عفة وصيانة ونزاهة، وكان إماماً علامة حافظاً متقناً مفنناً ذا دين وعبادة وصلاح وآشتغال وإِفادة، مع رفعة القدر والرتبة والسيادة، طلب العلم، ورحل، وسمع الكثير، وحدّث، ودرّس، وكانت له مشاركة في العديد من الفنون، وفضائله كثيرة، تُوفى رحمه ٱلله ليلة الجمعة السادس عشر من شهر رمضان سنة سبع عشرة وثمان مائة بمكة، ودُفن بالمعلاة، بعد أن تعلل مدة طويلة بالإسهال. آنظر ترجمته في «العقد الثمين»: (٢/٣٥ ــ ٥٥ رقم٢١)، و«طبقات الشافعية» لابن قاضي شهبة: (٢/٧٤ ـ ٧١ رقم٤٦٧)، و «إنباء الغمر»: (١٥٧/٧ - ١٥٩)، و «لحظ الألحاظ» لابن فهد: (٢٥٣ - ٢٥٥)، و «الدليل الشافي»: (٢/٥/٢ رقم٢٢١)، و«الضوء اللامع»: (٨/٨ \_ ٥٥ رقم ۱۹٤)، و «طبقات الحفاظ»: (ص٤٢٥ ـ ٥٤٣ رقم١١٨٣)، و «ذيل

طبقات الحفاظ»: (ص٣٧٥) كلاهما للسيوطي، و«شذرات الذهب»: (١٢٥/ - ١٢٦).

#### \* وأما أبو زرعة بن العراقي :

فتقدمت ترجمته في دراسة سند النسخة.

#### \* وأما والده:

فهو الإمام العلامة الحجة، الحبر، الناقد، حافظ الإسلام، فريد دهره، ووحيد عصره، من فاق بالحفظ والإتقان في زمانه، وشهد له بالتفرد في فنه أئمة عصره، زين الدين، أبو الفضل، عبد الرحيم بن الحسين بن عبد الرحمن بن أبي بكر بن إبراهيم بن العراقي الكردي، الرازياني، ثم المصري، الشافعي، مولده في الحادي والعشرين من جمادي الأولى سنة خمس وعشرين وسبع مائة، بين مصر والقاهرة بمنشأة المهراني، وتُوفي والده وهو في الثالثة من عمره، وحفظ القرآن وله من العمر ثمان سنين، وسمع في سنة سبع وثلاثين وسبع مائة، وآشتغل بكثير من العلوم، وطلب العلم بنفسه، ورحل، وأخذ عن الشيوخ، وتصدّى للتصنيف والتدريس، وله مؤلفات عدة يطول المقام بذكرها وبذكر فضائله، تُوفى رحمه ٱلله عقب خروجه من الحمام في ليلة الأربعاء ثامن شعبان سنة ست وثمان مائة بالقاهرة، ودُفن بها. آنظر ترجمته في «غاية النهاية»: (٣٨٢/١) رقم،١٦٣)، و«طبقات الشافعية» لابن قاضي شهبة: (٣٣/٤ ـ ٣٨ رقم٧٣٢)، و ﴿إِنباء الغمر»: (٥/٥٠)، و «لحظ الألحاظ» لابن فهد: (ص٢٠٠ \_ ٢٣٤)، و «الدليل الشافي»: (٤٠٩/١) رقم ١٤٠٩)، و «الضوء اللامع»: (١٧١/٤ ــ ۱۷۸ رقم۲٥٤)، و «طبقات الحفاظ»: (ص۸۳۸ ــ ٥٤٠ رقم۱۱۷۷)،

و «ذيل طبقات الحفاظ»: (ص ٣٧٠ – ٣٧٢)، و «حسن المحاضرة»: (١/ ٣٦٠ – ٣٦٢ رقم ٩٦)، و «شذرات الذهب»: (٧/ ٥٥ – ٥٥) و «البدر الطالع»: (٣٥٤/١) – ٣٥٦ رقم ٢٣٦).

ومحب الدين أبو حاتم محمد بن عبد الرحيم العراقي المتقدم، نص في هذا السماع على أنه كان حاضراً في الرابعة، ومعنى هذه العبارة يفسره قول الحافظ آبن كثير في «الباعث الحثيث»: (ص١٠٨) حيث قال: (وينبغي المباراة إلى إسماع الولدان الحديث النبوي. والعادة المطردة في أهل هذه الأعصار وما قبلها عدد متطاولة: أن الصغير يكتب له حضور إلى تمام خمس سنين من عمره، ثم بعد ذلك يُسمّى سماعاً، وآستأنسوا في ذلك بحديث محمود بن الربيع: «أنه عقل مَجّةً مجّها رسول آلله عَيْلِيّةً في وجهه من دلو في دارهم وهو آبن خمس سنين». رواه البخاري. فجعلوه فرقاً بين السماع والحضور) ا.هـ.

وعليه فيستفاد من هذا السماع: أن مولد مجمد هذا كان في سنة سبعين وسبع مائة، وهو ما لم أُجده قد نصّ عليه عند من ترجم له. وكان محمد هذا فاضلاً، حسن الشكل، قليل الاشتغال؛ أسمعه أبو الكثير، وآشتغل ودرّس، ثم ترك، مات في صفر سنة آثنتين وثمان مائة، وكان توجه إلى مكة في رجب، ثم رجع قبل الحج؛ لمرض أصابه، فآستمر إلى أن مات في الشهر المذكور. آنظر ترجمته في «إنباء الغمر»: (١٧٦/٤)، و«الضوء اللامع»: (٨/٠٥).

#### وأما أحمد بن على العرباني :

فهو الشيخ الإمام المحدّث، شهاب الدين، أحمد بن علي بن محمد بن قاسم العُرياني الشافعي، وُلد سنة سبع عشرة وسبع مائة، وسمع بدمشق

من أحمد بن علي الجزري، والذهبي، وبمصر من الميدومي، وبالقدس من علي بن أيوب وغيره، وحصل الكتب والأجزاء، ودار على الشيوخ، ورافق العراقي كثيراً، وأسمع أولاده، وصنف لغات مسلم، وشرح الإلمام، ودرس الحديث بالمنكوتمريه، وولي خانقاه الطويل، وناب في الحكم، وكان محمود الخصال، مات في جمادى الآخرة سنة ثمان وسبعين وسبع مائة. ا.ه. من «إنباء الغمر»: (١/٢٠١)، وآنظر «الدرر الكامنة»: (١/٢٣١ رقم٥٥)، و«أيضاح المكنون»: (١/٢٢١)، و«معجم المؤلفين»: (٢/٢١)، و«معجم المؤلفين»: (٢/٢١)،

وآبنه جمال الدين، أبو المعالي عبد آلله. وُلد سنة آثنتين وخمسين وسبع مائة، وأحضره أبوه على الميدومي، والحافظ مغلطاي، وغيرهما، وطلب بنفسه، فسمع الكثير، وحصل الأجزاء والنسخ، ودار على الشيوخ، وناب في الحكم، وفتر عن الاشتغال، وأخذ عنه الحافظ آبن حجر، ومات في العاشر من رمضان سنة عشر وثمان مائة. آنظر ترجمته في «إنباء الغمر»: العاشر من رمضان سنة عشر وثمان مائة. آنظر ترجمته في «إنباء الغمر»: (٥/٨ رقم٥٠).

#### \* وأما محمد بن أحمد بن مكتوم:

فهو الإمام العالم العلامة، الحبر الفقيه، المحدث النحوي، بدر الدين، أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عيسى بن عبد الكريم بن عساكر بن سعد بن أحمد بن سليم بن مكتوم، السويدي الأصل، القيسي، الدمشقي. وُلد سنة بضع وأربعين، وطلب الحديث، وقرأ بنفسه، وسمع الكثير، وتصدّر بالجامع مدة، وأفتى، وكان ديناً خيراً عابداً، كثير الإحسان إلى الطلبة، والمواساة للفقراء، والبر والصلة لأقاربه، مع نزاهة النفس والتواضع، مات في جمادى الأولى سنة سبع وتسعين وسبع مائة. آنظر

ترجمته في «الدرر الكامنة»: (277/7 رقم 277/7)، و«إنباء الغمر»: (277/7)، و«طبقات الشافعية» لابن قاضي شهبة: (277/7)، و«طبقات الذهب»: (277/7)، و«شذرات الذهب»: (277/7).

#### \* وأما عبد الرحمن بن على الفارسكوري:

فهو الشيخ العلامة القاضي زين الدين، أبو المعالي عبد الرحمن بن علي آبن خلف الفارسكوري، المصري، الشافعي. وُلد سنة خمس وخمسين وسبع مائة، وقدم القاهرة، ولازم الاشتغال، وتفقه على الشيخين جمال الدين الإسنوي، وسراج الدين البلقيني، وغيرهما، وسمع الحديث فأكثر، وكتب بخطه المليح كثيراً، ثم تقدم وصنف، وعمل شرحاً على «شرح العمدة» لابن دقيق العيد، جمع فيه أشياء حسنة، وكان له حظ من العبادة والمروءة، والسعي في قضاء حوائج الغرباء، لا سيما أهل الحجاز، وآستقر في سنة ثلاث وثمان مائة في تدريس المنصورية، ونظر الظاهرية، ودرسها، فعمرها أحسن عمارة، وحمد في مباشرته، ومات في رجب سنة ثمان وثمان مائة، وله ثلاث وخمسون سنة. آنظر ترجمته في «إنباء الغمر»: (٥/٣٦ — ٣٢٦)، و«الدليل الشافي»: و«طبقات الشافعية» لابن قاضي شهبة: (٤/٣٠ رقم ٢٧٩)، و«الدليل الشافي»: و«طبقات الشافعية» لابن قاضي شهبة: (٤/٣٠ رقم ٢٧٩)، و«الدليل الشافي»: و«شذرات الذهب»: (٢/١٩).

#### \* وأما ابن الشيخ المُسْمِع:

فهو سراج الدّين، أبو الطيّب محمد بن محمد بن عبد اللطيف بن أحمد ابن محمود بن أبي الفتح الربعي، المعروف بأبن الكويك، سمع من الميدومي، والعز بن جماعة، وغيرهما، وسمع منه الحافظ آبن حجر المسلسل، وذكره

في معجمه، ومات في وسط سنة سبع وثمان مائة. آنظر ترجته في «إنباء الغمر»: (٢٧/٥ ــ ٢٨)، و«الضوء اللامع»: (١١٢/٩ رقم ٢٩٥).

# \* وأما شهاب الدين أحمد بن الشيخ الإمام علاء الدين علي بن أبي بكر السجزي (أو الشجري) البياني ـ كما ورد في السماع ـ :

فلم أجد له ترجمة.

وأما حديث أبي مسلم الكاتب الذي قرأه عبد الرحمن الفارسكوري على أبي اليمن في هذا المجلس، فهو: جزء حديثي آسمه: «الفوائد المنتقاة والحكايات المنتخبة من حديث أبي مسلم الكاتب». وقد يسمى: «فوائد أبي مسلم محمد آبن أحمد الكاتب». ذكره بالاسم الأول الألباني في فهرس الظاهرية: (ص٤٠٢ رقم ٩٤٣)، وذكر أنه يوجد منه الأول فقط ضمن مجموع رقم [١١] (ق٨٨ – ٥٠)، وهو الذي سمع في هذا المجلس. وذكره بالاسم الثاني الروداني في «صلة الخلف» القسم الخامس (ص٤٥).

#### \* وأما أبو مسلم الكاتب الذي يروى هذا الجزء من طريقه :

فأسمه: محمد بن أحمد بن علي بن الحسين البغدادي، الكاتب، نزيل مصر. آنظر ترجمته في «تاريخ بغداد»: (١/٣٢٣ رقم٣٢٢)، و«سير أعلام النبلاء»: (٥٨/١٦).

#### \* وفراس العسقلانى:

هو التاجر، العدل، النجيب، أبو العشائر، فراس بن علي بن زيد الكناني، العسقلاني، ثم الدمشقي. آنظر ترجمته في «العبر»: (٥/٢٧٤)، و «شذرات الذهب»: (٥/٣١٣).

#### « وأبو طاهر الخشوعي :

هو الشيخ العالم المحدِّث المعمّر، مسند الشام، أبو طاهر، بركات بن إبراهيم آبن طاهر بن بركات بن إبراهيم الدمشقي، الخشوعي، الأنماطي. آنظر ترجمته في «التقييد» لابن نقطة: (٢٦٤/١ – ٢٦٠ رقم٢٦٢)، و«التكملة» للمنذري: (١٩/١٤ – ٢٠٠ رقم٥٥٦)، و«سير أعلام النبلاء»: (٢٠٥/٥٠ رقم٢٨١).

وأما سند أبي طاهر الخشوعي إلى أبي مسلم، فإن الروداني في الموضع السابق قد ساق سنده للكتاب من طريق إسماعيل بن إبراهيم بن أبي اليسر، عن بركات بن إبراهيم الخشوعي هذا، عن هبة آلله بن الأكفاني، عن محمد آبن مكي الأزدي، عن أبي مسلم الكاتب، وفي نص الروداني المطبوع سقط وتحريف؛ حيث سقط قوله: (بركات بن)، وتحرف قوله: (آبن الأكفاني) إلى: (آبن أبي الأكفاني).

#### [ 1. ]

#### أما السماع العاشر:

فهو على الشيخ جمال الدين إبراهيم بن محمد الأميوطي المترجم في السماع رقم [٨]، وذلك في العاشر من ربيع الآخر سنة ثمان وسبعين وسبع مائة في الحرم الشريف، تجاه الكعبة، وهو بقراءة جمال الدين محمد بن عبد آلله بن ظهيرة المترجم في السماع السابق رقم [٩]، وكاتب هذا السماع هو: حماد بن عبد الرحيم المارديني، ومعه ولده محمد وله من العمر خمس سنوات، وحضر هذا المجلس كل من: محمد بن عبيد آلله الإيجي، وعلى شاه بن محمد الأصفهاني، وأخ القاريء: عمر، ومحمد بن علي البالسي،

ومحمود بن علي التستري، وحسن بن محمد بن محمود، وجامع بن حسن الشيرازيان وعثمان بن أحمد القلانسي الصوفي بخانقاه بشتاك بالقاهرة، ومحمد بن عبد الرحمن السيَّسَخْني، وعبد العزيز بن محمد المناوي، وعلي بن جبريل الفارسكوري، ومخلص بن عبد آلله المنصوري.

#### أما كاتب السماع:

فهو المحدِّث حميد الدين، أبو البقاء حماد بن عبد الرحيم بن علي بن عثمان بن إبراهيم بن مصطفى بن سليمان المارديني الأصل، المصري، الحنفي، ويعرف بآبن التركماني وهو حفيد قاضي الحنفية علاء الدين علي بن عثمان آبن التركماني صاحب «الجوهر النقي على سنن البيهقي»، وآسمه عبد الحميد، لكنه بحماد أشهر. وُلد في رمضان سنة خمس وأربعين وسبع مائة، وأسمع من مشايخ عصره، ثم طلب بنفسه، ورحل، وكان شديد المحبة للحديث وأهله، ولمحبته فيه كتب كثيراً من تصانيف آبن حجر، مع أنه من شيوخه، وكانت بيده وظائف جمّة، فلا زال ينزل عنها شيئاً فشيئاً إلى أن آفتقر، وقلّت ذات يده، فكان لعزّة نفسه يتكسب بالنسخ بحيث يكتب الكثير جدًّا، ولا يتردد إلى القضاة، وخطّه سريع جدًّا، لكنه غير طائل؛ لكثرة سقمه، وعدم نقطه وشكله، وأخذ عنه بعض الأئمة كالحافظ آبن حجر، حيث ذكره في معجمه. تُوفي في طاعون سنة تسع عشرة وثمان مائة بالقاهرة، بعد أن أضرّ. ا.ه بتصرف من «الضوء اللامع»: (١٦٢/٣) — ١٦٣ رقم ٢٢٢)، و«الدليل الشافي»: (٢٨/١٢)، والندليل الشافي»: (٢٨/١٠)،

#### \* وأما ابنه أبو الخير محمد :

فلم أجد له ترجمة.

#### \* وأما محمد بن عبيد الله الإيجى:

فهو السيد الشريف قطب الدين محمد بن محب الدين عبيد آلله بن نور الدين محمد بن عبد آلله الحسيني، الإيجي، ذكره السخاوي في «الضوء اللامع»: (١٣٩/٨ رقم ٣٢٤)، ولم يترجم له بشيء، وهكذا سمى أباه: (عبيد آلله)، وفي أصل السماع: (عبد آلله).

#### \* وعلى شاه بن محمد بن إبراهيم الأصفهائي :

لم أجد له ترجمة.

#### \* وأخ القاريء:

هو سراج الدين عمر بن عبد آلله بن ظهيرة بن أحمد بن عطية بن ظهيرة، القرشي، المخزومي، المكي، الشافعي، سمع من عدة بإفادة أخيه جمال الدين، وكان فاضلاً شديد الورع، متين الديانة، تُوفي في ذي القعدة سنة سبع وتسعين وسبع مائة، بمكة. آنظر «العقد الثمين»: (٣٠٧٠ رقم٣٠٧٠).

\* وأما عماد الدين محمد بن على بن محمد البالسي الدمشقي، وفخر الدين محمود ابن على بن محمد التستري، وغياث الدين حسن بن محمد بن محمود الشيرازي، وأمين الدين جامع بن حسن الشيرازي، وفخر الدين عثمان بن أحمد بن عبد الباقي القلانسي الصوفي:

فلم أجد لهم تراجم.

وأما خانقاه بشتاك التي يتبع لها عثمان القلانسي هذا، فهي خانقاه خارج القاهرة، على جانب الخليج من البر الشرقي تجاه جامع بشتاك، أنشأها الأمير سيف الدين بشتاك الناصري، وكان فتحها أول يوم من ذي الحجة سنة ست وثلاثين وسبع مائة، وآستقر في مشيختها شهاب الدين القدسي، وتقرر عنده عدة من الصوفية، وأجرى لهم الخبز والطعام في كل يوم، فآستمر ذلك مدة، ثم بطل، فصار يُصرف لأربابها عوضاً عن ذلك في كل شهر مبلغ. ا.همن «خطط المقريزي»: (١٨/٢ عـ ٤١٩).

#### • وأما محمد بن عبد الله الشامي :

فلقبه في السماع: ناصر الدين، وفي «الضوء اللامع»: (٧٨/٨ ــ ٧٩ رقم ١٥١) ترجم لـ: محمد بن عبد آلله بن إبراهيم بن حمام الشامي، ثم المكي المؤدب، كان قدم مكة وقطنها، وأدب بها الأطفال، ومات بها في ربيع الآخر سنة آثنتين وأربعين وثمان مائة، ولقبه: شمس الدين، فلست أدري أهو الذي في السماع أم لا؟.

\* وأما نظام الدين محمود بن عبد الرحمن بن علي السنيسَخني، وعز الدين أبو محمد عبد العزيز بن محمد بن إبراهيم السلمي المناوي، ونور الدين علي بن جبريل بن بجاد (أو نجاد) الفارسكوري، والطواشي مخلص بن عبد الله المنصوري:

فلم أُجد لهم تراجم.

#### أما السماع الأخير:

فهو على صفحة العنوان، وهو بقراءة كاتبه مالك النسخة أخيراً: محمد بن أحمد المظفري على الشيخ يوسف بن يحيى الكرماني الذي يروي هذا المسند عن عبد الرحيم بن إبراهيم الأميوطي، عن أبيه بسنده، ولم يذكر سنده، وبأسفل السماع تصديق الشيخ وتوقيعه بما نصه: (صحيح ذلك، كتبه يوسف بن يحيى الكرماني).

وهذا السماع بحضور محمد بن سنبل اليوسفي، ولم يذكر تاريخ السماع.

#### \* أما القاريء وكاتب السماع:

فهو مالك هذه النسخة: محمد بن أحمد بن محمد بن عبد آلله المظفري، الفاخوري، الشافعي، نزيل الجامع الغمري. وُلد سنة تسع وسبعين وثمان مائة بسويقة المظفر، وحفظ القرآن، وبعض المتون، وقرأ على السخاوي، والديمي، وغيرهما، وأجازه السخاوي، وله همة ورغبة في الاشتغال. آنظر «الضوء اللامع»: (٧٦/٧ رقم ١٤٦).

#### \* وأما الشيخ المسمع:

فهو جمال الدين، أبو المحاسن يوسف بن تقي الدين يحيى بن شمس الدين محمد بن يوسف بن علي بن محمد بن سعيد الكرماني الأصل، القاهري، الشافعي. وُلد في صفر سنة إحدى وثلاثين وثمان مائة، ومات أبوه وهو صغير، ونشأ يتيماً، فقرأ القرآن، وطلب العلم، وأخذ عن جماعة منهم

الحافظ آبن حجر وغيره، وحج عدّة حجج، وجاور مدة، وكتب بخطه الكثير، مع فضيلة وحشمة وعقل وتقنع وتودد وتواضع ومحاسن. آنظر «الضوء اللامع»: (٣٣٧/١٠) رقم ١٢٧٥).

وجدُّ يوسف هذا هو شمس الدين محمد بن يوسف الكرماني الذي شرح «صحيح البخاري» في مؤلف أسماه: «الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري». آنظر ترجمته في «الدرر الكامنة»: (٥/٧٧ رقم ٢٩٨٤)، و «إنباء الغمر»: (١٨٢/٢ ـ ١٨٢/٠)، و «طبقات الشافعية» لابن قاضي شهبة: (٣/٤٦٠ ـ ٢٤٧ رقم ٧٠٧)، و «شذرات الذهب»: (٢٩٤/٦)، و «البدر الطالع»: (٢٩٤/١).

#### \* وشيخ يوسف بن يحيى الكرماني الذي يروي عنه هذا المسند:

هو زين الدين، أبو علي عبد الرحيم بن جمال الدين إبراهيم بن محمد بن عبد الرحيم بن إبراهيم بن يحيى بن أبي المجد اللخمي الأميُوطي، المكي، الشافعي. وُلد عبد الرحيم في يوم الاثنين ثاني شعبان سنة ثمان وسبعين وسبع مائة بمكة، ونشأ بها فحفظ القرآن، وسمع الكثير على أبيه، وغيره، وطلب بنفسه، ورحل، وكان إنساناً ثقة، خيِّراً، عفيفاً، منجمعاً عن الناس، قانعاً باليسير، كثير التودد، صبوراً على الإسماع، من بيت علم وجلالة، مات بعد عصر يوم الثلاثاء السابع والعشرين من شعبان سنة سبع وستين وثمان مائة، وصلي عليه بعد صلاة الصبح من الغد عند باب الكعبة، ودُفن بالمعلاة بجانب قبر أبيه. آنظر ترجمته في «معجم الشيوخ» لعمر بن فهد: (ص١٣٧ قبر أبيه. آنظر ترجمته في «معجم الشيوخ» لعمر بن فهد: (ص٢٧٨)، و«الضوء اللامع»: (٤٣٨ ١ - ١٦٧ رقم٢٨).

وأما والد عبد الرحيم هذا، فهو جمال الدين المترجم في السماع

المتقدم برقم [٨]. وسنده يتضح بمطالعة السماع المذكور وما بعده من السماعات، فإنه يروي المسند عن أم الحسن فاطمة بنت محمد الدَّرْبَنْدي، وهي إحدى سلسلة إسناد النسخة.

### \* وأما الذي حضر هذا السماع: محمد بن سنبل اليوسفي :

فلم أجد له ترجمة.

وهناك عبارات على غلاف النسخة تفيد أن هناك من سمعه أيضاً، لم ألتفت لها. لعدم وجود سماع مكتوب، ولكونها كتبت في أطراف الغلاف فتعرّض جزء كبير منها للتلف، وفي غيرها كفاية عنها.

والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.

صفحة العنوان

لس والله الرحم الح

صورة الصفحة الأولى

مركا يخي ال ارهم م تعد الصهار ما لرقد كا ارهم

صورة الصفحة الأخيرة

آخر المسند وفيه بداية السماعات

# عبد الله بن أبي أوڤي

.

## الجزء فيه مسند عبد الله بن أبي أوفى رضى الله عنه

تأليف: أبي محمد يحيى بن محمد بن صاعد رحمة ٱلله عليه.

رواية: أبي القاسم عبيد آلله بن محمد بن إسحاق بن حبابة عنه.

رواية: الشريف أبي الغنائم عبد الصمد بن علي بن المأمون عنه.

رواية: أبي الحسن علي بن عبيد آلله بن نصر بن الزاغوني عنه.

رواية: الإمام أبي الفرج عبد الرحمن بن على بن الجوزي عنه.

رواية: الصاحب الجليل الصدر الكبير، نجيب الدين أبي الفرج عبد اللطيف

آبن عبد المنعم بن على الحراني عنه.

رواية: أم الحسن فاطمة بنت محمد بن محمد بن جبريل الدَّرْبَنْدي عنه.

رواية: أبي اليمن محمد بن عبد اللطيف بن أحمد بن الكويك عنها.

آبن الحسين بن العراقي منه عفا الله أبي اليمن.

سماع لمالكه أحمد بن عبد الرحيم وواية: أم هانيء بنت الهوريني، عن

رواية: عبد الرحمن بن أبي بكر

السيوطي عنها.

# بسمرالله الخزالت

أخبرنا شيخنا الصاحب الأوحد الصدر الكبير: نجيب الدِّين أبو الفرج [ل ٢/أ] عبد اللطيف بن الإمام أبي محمد عبد المنعم بن علي بن نصر بن الصيقل الحرّاني قراءة عليه ونحن نسمع بالقاهرة، قال: أنا أبو(١) الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد بن الجوزي قراءة عليه وأنا أسمع ببغداد، قال: أنا أبو الحسن علي بن عبيد الله بن نصر الزاغوني قراءة عليه وأنا أسمع، قال: أنا الشريف أبو العنائم عبد الصمد بن علي بن محمد بن الحسن بن الفضل بن المأمون قراءة عليه، قال: أنا أبو القاسم عبيد الله بن محمد بن إسحاق بن سليمان بن مخلد بن حبابة البزّار، قال: أنا أبو محمد يحيى بن محمد بن صاعد، قال:

<sup>(</sup>١) قوله: (أبو) ليس بالأصل، وألحق بإلهامش مع الإشارة لدخوله في الصلب.

# حدیث القاسم بن عوف الشیبانی عن عبد الله بن أبی أوفی

[ ١ ] حدثنا عبد الجبار بن العلاء، قال: ثنا سفيان بن عيينة، عن أيوب \_ فيما حفظناه عنه \_، عن القاسم، عن عبد الله بن أبي أوفى قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: «صلاة الأوَّابين حين ترمض الفصال»(٥٠).

[1] هذا الحديث مداره على القاسم بن عوف الشيباني، ورواه عنه هشام الدستوائي، وقتادة، وأيوب السختياني.

أَما هشام وقتادة، فروياه عنه، عن زيد بن أُرقم، مرفوعًا.

وأما أيوب، فاختلف عليه.

فرواه عنه إسماعيل بن عليّة، وحماد بن زيد، والحسن بن دينار، ثلاثتهم قالوا: عن أيوب، عن زيد بن أرقم، مرفوعًا، فوافقوا رواية هشام وقتادة عن القاسم.

وخالفهم سفيان بن عيينة، فرواه عن أيوب، عن القاسم، عن عبد الله بن أبي أوفى، مرفوعًا، وهي رواية المصنف هنا، وفي الموضعين الآتيين.

وأُخرجه عبد بن حميد في مسنده: (٤٧٠/١ رقم٢٥) من طريق أبي نعيم الفضل بن . دكين، عن ابن عيينة، به مثله، وهي رواية المصنف الآتية برقم (٣).

وأما رواية إسماعيل بن عليّة، فأخرجها:

الإِمام أحمد في «المسند»: (٤/٣٦٧ و ٣٦٧).

ومسلم في «صحيحه»: (١/٥١٥ ـ ٥١٦ رقم١٤).

<sup>(\*)</sup> قوله: «حين ترمض الفصال»: يعني تأُخير صلاة الضحى إلى أَن يتعالى النهار، وتحمى الأُرض \_\_ وذلك من شدّة الرّمْل \_\_، فتحترق أخفاف الفصال \_\_ وهي الصغار من أولاد الإبل، جمع فصيل \_\_. انظر «المعجم الصغير» للطبراني: (٥٨/١)، و«شرح السنة» للبغوي: (٤٦٤/١)، و«النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير: (٢٦٤/٢).

وابن حبان في «صحيحه»: (١٠٥/٤ رقم٢٥٣٠).

والبيهقي في «سننه»: (٤٩/٣) من طريق الإمام أحمد.

ولفظ هذه الرواية: إن زيد بن أرقم رأى ناسًا يصلون في مسجد قباء من الضحى، فقال: أما لقد علموا أن الصلاة في غير هذه الساعة أفضل؛ إن رسول الله عَلَيْكُ قال: « ... » فذكره.

وأما رواية حماد بن زيد، فأخرجها:

ابن خزيمة في «صحيحه»: (۲/۲۳ رقم۱۲۲۷).

وأبو عوانة في «مسنده»: (۲۷۰/۲).

ولفظ هذه الرواية نحو لفظ سابقه.

وأما رواية الحسن بن دينار، فأخرجها الطبراني في «معجمه الصغير»: (٥٨/١). ورواية هؤلاء الثلاثة \_ أُعني ابن علية، وأبا نعيم، والحسن بن دينار \_ للحديث عن أيوب أرجح من رواية سفيان؛ \_ لكثرتهم وموافقتهم رواية الآخرين عن القاسم \_، وهي التي اختارها مسلم، فأخرجها في «صحيحه» كما سبق.

وأما رواية هشام الدستوائي للحديث عن القاسم، فأخرجها:

أبو داود الطيالسي في «مسنده»: (ص٩٤ رقم٧٦٨).

وابن أبي شيبة في «المصنف»: (٤٠٦/٢).

والإمام أحمد في «المسند»: (٣٦٦/٤).

ومسلم في «صحيحه»: (١٦/١ رقم١٤٤).

والدارمي في «سننه»: (۲۷۹/۱ رقم ۱٤٦٥).

والبيهقي في الموضع السابق من طريق الطيالسي.

وأُخرجه البغوي في «شرح السنة»: (٤٥/٤ رقم ١٠١٠) من طريق ابن أبي شيبة. وأُما رواية قتادة للحديث عن القاسم، فأُخرجها:

الإمام أحمد في «المسند»: (٤/٤ ٣٧٥ ــ ٣٧٥).

وابن خزيمة في «صحيحه»: (٢٢٩/٢ رقم ١٢٢٧):

وأبو عوانة في «مستده»: (۲۷۱/۲).

والطبراني في «الكبير»: (٥/ ٢٣٤ ــ ٢٣٥ رقم ١٠٠٥ و ٥١٠٥ و ١١٠٥ و ١١١٥ و ١١١٥ و ٥١١٠ و ٥١١٠ و

[ ٢ ] أخبرنا يحيى، قال: ثنا سعيد بن عبد الرحمن أبو عبيد الله بن المخزومي، قال: ثنا سفيان، عن أيوب السختياني، عن القاسم، عن عبد الله بن أبي أوفى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «صلاة الأوَّابين حين ترمض الفصال».

[ ٣ ] أُخبرنا يحيى، قال: ثنا أُحمد بن منصور، نا الفضل بن دكين، ثنا سفيان بن عيينة، عن أيوب/ السختياني، عن القاسم، عن آبن أَبي أُوف، عن [ل٢/ب] النَّبِّي صلى الله عليه وسلم قال: «صلاة الأُوَّابين حين ترمض الفصال».

[ 2 ] أخبرنا يحيى، قال: ثنا يعقوب بن إبراهيم الدَّوْرق، وزياد بن أيوب، قالا: ثنا إسماعيل بن إبراهيم، قال: ثنا أيوب، عن القاسم الشَّيباني، عن عبد الله بن أبي أوف، أن معاذ بن جبل قدم اليمن \_ أو قال الشام \_، فرأى النَّصارى يسجدون لبطارقتها، وأساقفتها، فرأى في نفسه أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم أحق أن يعظم. قال يعقوب: سجد للنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فقال: «يا معاذ ما هذا؟» قال: يا رسول الله، إني رأيت النَّصارى تسجد لبطارقتها، وأساقفتها، فرأيت في نفسي أنك أحق أن تعظم، فقال: «لو كنت المِطارقتها، وأساقفتها، فرأيت في نفسي أنك أحق أن تسجد لزوجها. والذي نفسي بيده لا تؤدّي المرأة حق الله عزّ وجلّ عليها، حتى تؤدي حق زوجها كله عليها، حتى لو سألها نفسها وهي على ظهر قَتَبِ(١)، لأعطته إياها».

<sup>[</sup>٣] تقدم أن عبد بن حميد أخرج الحديث من طريق أبي نعيم الفضل بن دكين.

<sup>[4]</sup> الحديث أُخرجه الإمام أُحمد في «المسند»: (٣٨١/٤) من طريق إسماعيل بن إبراهيم بن عُليَّة، عن أيوب، به نحوه.

<sup>(</sup>١) القَتَبُ للجمل كالإكاف لغيره، ومعناه: الحث للنساء على مطاوعة أزواجهنَّ، وأنه لا يسعهنَّ الامتناع في هذه الحال، فكيف في غيرها؟. «النهاية في غريب الحديث»: (١١/٤).

[ ] أخبرنا يحيى قال: ثنا أحمد بن منصور بن سيّار، قال: ثنا سليمان بن حرب، ثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن القاسم الشّيباني، عن ابن أبي أوفى، أن معاذاً قدم الشام، فرآهم يسجدون لبطارقتهم وأساقفتهم، فرمى في نفسه أن يفعل ذلك بالنّبِي صلى الله عليه وسلم. فلما قدم، سجد للنّبِي صلى الله عليه وسلم، فقال: عليه وسلم، فأنكر ذلك عليه النّبِي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، إني قدمت الشام فرأيتهم يسجدون لبطارقتهم وأساقفتهم، فرويت في نفسي أن أفعل ذلك بك. قال: «لو كنتُ آمراً أحداً أن يسجدَ لأحدٍ، لأمرتُ المرأة أن تسجدَ لزوجها. والذي نفسي بيده، لا تؤدّي المرأة حق الله، حتى تؤدي حق زوجها. ولو أرادها وهي على قتَبٍ أعطته — أو قال: لم منعه —».

[٣] أُخبرنا/ يحيى، قال: ثنا أبو عثمان المقدمي أحمد بن محمد بن [ل٣/أ] أبي بكر، ثنا سليمان وأبي، قالا: ثنا حماد بن زيد، بإسناده نحوه.

<sup>[0]</sup> أخرجه البيهقي في «سننه»: (٢٩٢/٧) من طريق يوسف بن يعقوب، عن سليمان بن حرب، عن حماد بن زيد، به نحوه.

<sup>[7]</sup> أُخرجه ابن حبان في «صحيحه»: (١٨٦/٦ – ١٨٧ رقم ٤١٥٩) من طريق أبي يعلى أحمد بن علي بن المثنى، عن محمد بن أبي بكر المقدمي، عن حماد بن زيد، به نحوه. وأخرجه الحاكم في «المستدرك»: (١٧٢/٤) من طريق معاذ بن هشام الدستوائي، حدثني أبي، حدثني القاسم بن عوف الشيباني، عن ابن أبي ليلى، عن أبيه، عن معاذ أنه أتى الشام ... الحديث بنحوه.

وهذا فيه مخالفة لأيوب في إسناده. والاختلاف \_ والله وأعلم \_ إما أن يكون من القاسم بن عوف، فليكون حدث به أيوب على وجه، وهشامًا على وجه آخر، فالقاسم \_ مع كونه صدوقًا \_، إلا أن فيه ضعفًا، فقد ضعفه شعبة، ويحيى القطان، والنسائي. وقال ابن عدي: يكتب حديثه، وقال أبو حاتم: مضطرب الحديث، ومحله عندي: الصدق.

وذكره ابن حبان في «ثقاته». وأُخرج له مسلم محتجًا به. انظر «الجرح والتعديل»: =

(٧/١١٤ ــ ١١٥)، و«التهذيب»: (٨/٣٢٦).

وقد يكون الاختلاف من معاذ بن هشام الدستوائي، فإنه صدوق ربما وهم كما في «التقريب». تنبيه: وقع في «المستدرك» المطبوع: (... معاذ بن هشام الدستوائي، حدثني أبي، حدثني القاسم بن عوف الشيباني، ثنا معاذ بن جبل ...).

والصواب \_ والله أعلم \_ ما تقدم ذكره، فهو كذلك في «التلخيص» المطبوع، وكذا هو في نسخة مصورة عن مخطوط عندي من «التلخيص»، ويقرب منه ما في نسخة مصورة عن مخطوط للمستدرك عندي أيضًا، والسياق فيه هكذا: (... معاذ بن هشام الدستوائي، حدثني أبي، حدثني القاسم بن عوف الشيباني، عن أبي ليلى، عن أبيه، عن معاذ ...). أقول: وللحديث شواهد عن عدة من الصحابة جمعها الشيخ ناصر الدين الألباني في كتابه «إرواء الغليل»: (٧/٥٠ \_ ٥٨ رقم ١٩٩٨)، وحكم على الحديث بالصحة بمجموعها، ومنها حديث أبي هريرة، ويرويه عنه أبو سلمة بن عبد الرحمن، وله عن أبي سلمة طريقان. الطريق الأول: طريق محمد بن عمرو بن علقمة، عن أبي هريرة رضي الله عنه، أن رسول الله على الحديث منهما، فوضعا جرانهما بالأرض، فقال من معه: سجد له، فقال النبي على الحديث أن يسجد لأحد، ولو كان أحد ينبغي أن يسجد لأحد، النبي على المن معه: منه المن عظم الله على المن حقه».

أخرجه ابن حبان في «صحيحه»: (١٨٣/٦ رقم،٤١٥) واللفظ له.

والبزّار في «مسنده»: (۱٥٠/٣ رقم ٢٤٥١) بنحوه.

والترمذي في «جامعه»: (٣٢٣/٤ ــ ٣٢٤ رقم١٦٦٩).

والبيهقي في «سننه»: (۲۹۱/۷).

واقتصر الترمذي والبيهقي على المرفوع منه، دون ذكر القصة، وأيضًا فالترمذي لم يذكر قوله: «لما عظم الله عليها من حقه»، وقال ــ أي الترمذي ــ عقبه: (هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه).

أقول: وسنده حسن، فأبو سلمة بن عبد الرحمن ثقة، ومحمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص الراجع من حاله أنه صدوق حسن الحديث كما هو اختيار الذهبي في «الميزان»: (٦٧٣/٣)، و(من تكلم فيه وهو موثق) (ص١٦٥ — ١٦١).

 فقالت: يا رسول الله، أنا فلانة بنت فلان، قال: «قد عرفتك، فما حاجتك؟» قالت: حاجتي: أن ابن عمي فلان العابد، قال رسول الله عليه الله عليه الله عليه الزوجة على الزوجة؟ فإن كان شيء أُطيقه تزوجته، وإن لم أُطقه لا أُتزوج. قال: «من حق الزوج على الزوجة: إن سال دمًا وقيحًا وصديدًا، فلحسته بلسانها، ما أدت حقه. ولو كان ينبغي لبشر أن يسجد لبشر، لأمرت الزوجة أن تسجد لزوجها إذا دخل عليها؛ لما فضله الله تعالى عليها»، قالت: والذي بعثك بالحق لا أتزوج ما بقيت في الدنيا. أخرجه الحاكم في «المستدرك»: (١٧١/٤ ـ ١٧٧) واللفظ له.

والبزّار في «مسنده»: (۱۷۸/۲ رقم۱۶۶۳).

وابن عدي في «الكامل»: (١١٢٦/٣).

كلاهما بنحوه.

قال الحاكم: (هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه)، فتعقبه الذهبي بقوله: (بل سليمان هو اليمامي-ضعفوه).

وقال البرّار: (سليمان بن داود لين، ولم يتابع على هذا).

وعزاه الهيثمي في «المجمع»: (٣٠٧/٤) للبرّار، وقال: (فيه سليمان بن داود اليمامي، وهو ضعيف).

## حديث عامر الشعبي، عن عبد الله بن أبي أوفى

[ ٧ ] أخبرنا يحيى، قال: ثنا أحمد بن بزيع (الخصَّاف)(١) بالرَّقَة، ثنا سعيد بن مسلمة الأُموي، ثنا ليث، عن عامر الشعبي، عن عبد الله بن أبي أوفى، قال: لم يكونوا يصلون قبل العيدين، ولا بعدهما.

[٧] الحديث أُخرجه ابن أَبي شيبة في «المصنف»: (١٧٧/٢ ـــ ١٧٨) من طريق ابن إدريس وعباد، كلاهما عن ليث، عن الشعبي قال: رأيت ابن أَبي أُوف، وابن عمرو، وجابر بن عبد الله، وشريحًا، وابن معقل لا يصلون قبل العيد ولا بعده.

ومدار الحديث على ليث بن أبي سليم، وهو ضعيف في الحديث؛ ضعفه ابن عيينة، وابن معين، وأبو حاتم، وأبو زرعة، وابن سعد، وغيرهم. انظر «الجرح والتعديل»: (١٧٧/٧ ــ ١٧٧/٥).

وفي سند «المصنِّف» أيضًا سعيد بن مسلمة الأُموي، وهو ضعيف.

وذكر الهيشمي في «المجمع»: (٢٠٢/٢) أن الطبراني أخرج في «معجمه الكبير» عن فائد أبي الورقاء قال: قدت عبد الله بن أبي أوفى إلى الجبان [أي الصحراء] في يوم عبد، فقال: أدنني من المنبر، فأدنيته، فجلس، فلم يصلّ قبلها ولا بعدها، وأخبر أن رسول الله عَلَيْتُهُ لم يصل قبلها ولا بعدها.

قال الهيثمي: (فائد متروك).

وأَما متن الحديث فيشهد له أحاديث كثيرة، منها ما أخرجه البخاري في «صحيحه»: (٢٩٩/٣ رقم ١٤٣١)، كلاهما من طريق (٢٩٩/٣ رقم ١٤٣١)، كلاهما من طريق شعبة، عن عدي، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، أن رسول الله عَلَيْتُهُ خرج يوم أَضحى أو فطر، فصلى ركعتين، لم يصل قبلها ولا بعدها، ثم أتى النساء ـــ ومعه بلال ــ =

<sup>(</sup>١) في الأصل: (الخفاف)، وهو مذكور في الرواة عن سعيد بن مسلمة في «تهذيب الكمال» للمزّي: (١/١٠٥) هكذا: (الخصاف)، وأنظر ترجمته في المقدمة.

[ ٨ ] أخبرنا يحيى، قال: (ثنا)(١) أحمد بن أبي المُحياة، ومحمد بن كامل، قالا: ثنا عبد الله بن عون الخزاز، ثنا أبو إسماعيل المؤدب، ثنا إسماعيل، عن الشعبي، عن عبد الله بن أبي أوفى، قال: شكى عبد الرحمن بن عوف خالد بن الوليد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «يا خالد، لِمَ تؤذي رجلاً من أهل بدر، لو أنفقت مثل أحد ذهبًا، لم تبلغ عمله؟» فقال: يا رسول الله (يقعون)(٢) في، فأرد عليهم. فقال رسول الله على اله على الله على اله على اله على اله على الله على اله عل

<sup>=</sup> فأمرهن بالصدقة، فجعلت المرأة تلقي نحرْصها، وتلقي سِخَابَها.ا.هـ وهذا لفظ مسلم. وقوله: «سِخَابَها»: السِّخاب: خيط ينظم فيه خرز، ويلبسه الصبيان والجواري. وقيل: هو قلادة تُتخذ من قَرَنفُل ومَحْلب وسُكِّ ونحوه، وليس فيها من اللؤلؤ والجوهر شيء. «النهاية في غريب الحديث»: (٣٤٩/٢).

<sup>[</sup>٨] الحديث مداره على إسماعيل بن أبي خالد، يرويه عن عامر الشعبي. واختلف على إسماعيل بن أبي خالد.

فرواه أُبو ُ إِسماعيل المؤدب، عنه، عن الشعبي، عن ابن أبي أوفي.

ورواه محمد بن عبيد الطنافسي وعبد الله بن إدريس، كلاهما عنه، عن الشعبي مرسلاً. والصواب إرساله؛ لأَن كلاً من الطنافسي وابن إدريس أُوثق من أَبي إسماعيل المؤدب، وقد تابع كل منهما الآخر. وهذا الذي رجحه أبو زرعة، والذهبي كل سيأتي.

والحديث أخرجه عبد الله بن أحمد في «زوائده» على فضائل الصحابة: (٥٦/١ ــ ٥٧ رقم١٣).

وابن أبي حاتم في «العلل»: (٢/٣٥٠ ــ ٣٥٦ رقم ٢٥٨).

والبزّار في «مسنده»: (٣٦٦/٣ رقم٢٧١٩ ــ «كشف الأستار» ــ).

<sup>(</sup>١) في الأَصل بياض، ولابد من صيغة من صيغ الأَداء، فاخترت هذه الصيغة؛ لأُنها التي يستعملها يحيى بن صاعد في هذا الكتاب.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (يبغون)، وما أثبته من مصادر التخريج.

أما عبد الله بن أحمد والبرّار، فمن طريق عبد الله بن عون، عن أبي إسماعيل المؤدب، وأما ابن أبي حاتم، فذكره عن أبي زرعة، عن أبي إسماعيل معلقًا، ولم يذكر الواسطة بين أبي زرعة وأبي إسماعيل، وثلاثتهم رووه بنحوه.

وأخرجه الإمام أحمد في «فضائل الصحابة»: (٨١٧/٢ رقم١٤٨٤) من طريق محمد بن عبيد الطنافسي، عن إسماعيل بن أبي حالد، عن الشعبي، مرسلاً نحوه، و لم يذكر القصة. وأخرجه ابن أبي حاتم في الموضع السابق من «العلل» من طريق أبي زرعة، عن ابن الأصبهاني، عن عبد الله بن إدريس، عن إسماعيل، به مرسلاً، ثم قال: سمعت أبا زرعة يقول: (الصحيح حديث ابن إدريس).

وقال الحاكم عقب روايته للحديث من طريق المؤدب: (هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه)، فتعقبه الذهبي في «التلخيص» بقوله: (رواه ابن إدريس، عن ابن أبي خالد، عن الشعبي، مرسلاً، وهو أشبه).

قلت: وحيث ترجع أن الصواب في الحديث الإرسال، فهو ضعيف بهذا الإسناد لهذه العلة. لكن له شاهد من حديث أبي بكر، وعمر ــ رضي الله عنهما ــ، ومرسل من حديث قيس بن أبي حازم.

أما حديث أبي بكر \_ رضي الله عنه \_ فيرويه الوليد بن مسلم، حدثني وحشي بن حرب بن وحشي بن حرب، أن أبا بكر خرب بن وحشي بن حرب، عن أبيه، عن جده وحشي بن حرب، أن أبا بكر له رضي الله عنه \_ عقد لخالد بن الوليد قتال أهل الردة، وقال: إني سمعت رسول الله عَلَيْتُ يقول: «نعم عبد الله وأخو العشيرة خالد بن الوليد، وسيف من سيوف الله الله عزَّ وجلً على الكفار والمنافقين».

أُخرِجه الإمام أُحمد في «مسنده»: (٨/١) واللفظ له. والطبراني في «الكبير»: (١٢٠/٤) رقم ٣٧٩٨).

وْأَبُو بَكُرُ الْمُرُوزِي فِي «مَسْنَدُ أَبِي بَكُرَ»: (ص١٧١ ــ ١٧٢ رقم١٣٨). والحاكم في «مستدركه»: (٣٩٨/٣).

وذكره الهيشمي في «المجمع»: (٣٤٨/٩) وعزاه لأَحمد والطبراني وقال: (رجالهما ثقات). وأَما حديث عمر ـــ رضي الله عنه ــ يرفعه وفي أُوله قصة فلفظه: «خالد سيف من سيوف الله سلّه الله على المشركين».

أخرجه الهيثم بن كليب الشاشي في «مسنده» \_ كما في «سير أعلام النبلاء»: (٣٧٢ - ٣٧٢) \_ من طريق ضمرة بن ربيعة، أخبرني السيباني، عن أبي العجفاء =

السلمي، عن عمر به.

وأما مرسل قيس بن أبي حازم فيرويه إسماعيل بن أبي خالد عن قيس قال: أخبرت أن النّبي عَلِيْكُم قال: «لا تسبوا خالدًا، فإنه سيف من سيوف الله سلّه الله على الكفار». ذكره الهيثمي في «المجمع»: (٣٤٩/٩)، وقال: (رواه أبو يعلى و لم يسم الصحابي، ورجاله رجال الصحيح).

أما أصل الحديث وهو وصف حالد بأنه سيف من سيوف الله؛ فقد أخرجه البخاري في «صحيحه»: (١٠٠/٧ ـــ ١٠١ رقم ٣٧٥٧) في مناقب خالد من كتاب فضائل الصحابة، من حديث أنس ـــ رضي الله عنه ــ في نعيه عَيِّالِيَّةٌ قتلى غزوة مؤتة، وفيه: «حتى أخذها سيف من سيوف الله، حتى فتح الله عليهم».

وعليه فالحديث صحيح لغيره بمجموع هذه الطرق، والله أعلم.

#### حديث آخر

[ ٩ ] أُخبرنا يحيى، ثنا إبراهيم بن عبد الغني، ثنا الربيع بن ثعلب، ثنا أبو إسماعيل المؤدب، عن إسماعيل بن أبي حالد، عن قيس بن أبي حازم، قال: من يُعْطَ الرفق في الدنيا، ينفعه في الآخرة.

[ ۱۰] قال (۱): وثنا الربيع بن ثعلب، ثنا أبو إسماعيل المؤدب، ثنا إسماعيل بن أبي أوفى نحوه (۲)، ثنا إسماعيل بن أبي حالد، عن الشعبي، عن عبد الله بن أبي أوفى نحوه (۲)، وقال: اشتكى (عبد الرحمن) (۳) بن عوف خالد بن الوليد، فقال النّبيُّ

وأُبُو إِسْمَاعيلُ المؤدب اسمه إِبراهيم بن سليمان بن رِزِين، وهو صدوق يغرب.

وبقية رجال الإسناد ثقات.

والأَثْرِ أُخرِجه ابن أَبي شيبة في «المصنف»: (٥٢/٨ رقم ٥٣٦١)، فقال: حدثنا وكيع، عن قيس قال: كان يقال: «من يؤتى الرفق في الدنيا ينفعه في الآخرة».

وسنده صحيح إلى قيس.

[10] أُخرجه عبد الله بن الإمام أُحمد في «زوائده» على فضائل الصحابة: (١/٥٠ – ٥٧ رقم ١٣).

والطبراني في «معجمه الكبير»: (١٢١/٤ رقم٣٨٠١).

<sup>[9]</sup> في سنده إبراهيم بن عبد الغني ولم أُجد من ترجم له. وأَما الربيع بن ثعلب أَبو الفضل المروزي، ثم البغدادي، فإنه شيخ صالح عابد ورع صدوق ثقة، له ترجمة في «الجرح والتعديل»: (٣/٨٥)، و«تاريخ بغداد»: (٤١٨/٨).

<sup>(</sup>١) القائل: إبراهيم بن عبد الغني.

<sup>(</sup>٢) أي نحو قول قيس بن أبي حازم السابق.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: (عبد الله)، وهو خطأ.

صلى الله عليه وسلم: «يا خالد، لا تؤذ رجلاً من أهل بدر لو أَنفقت مثل أُحد ذهباً لم تدرك عمله». قال: (يقعون)(١) في فأرد عليهم، فقال: «لا تؤذوا خالداً،/ فإنه سيف الله عزَّ وجلَّ، صبَّه الله على الكَفَّار».

وفي «الصغير»: (٢٠٩/١).

والحاكم في «المستدرك»: (۲۹۸/۳).

جميعهم من طريق الربيع بن ثعلب، عن أبي إسماعيل المؤدب، به نحوه، إلا أنهم لم يذكروا قوله: «من يعط الرفق في الدنيا، ينفعه في الآخرة»، واقتصر الطبراني في «الكبير»، والحاكم في «المستدرك» على ذكر المرفوع، ولم يذكرا القصة.

والحديث صحيح لغيره بمجموع طرقه كما تقدم بيانه في الحديث المتقدم برقم [٨].

<sup>(</sup>١) في الأُصِل: (يبغون)، وما أثبته من مصادر التخريج.

# حديث مُدْرِك بن عمارة، عن عبد الله بن أبي أوفى

[ ١٩ ] أخبرنا يحيى، قال: ثنا يوسف بن موسى القطَّان، ثنا جرير، عن ليث بن أبي سليم، عن مدرك بن عمارة، عن عبد الله بن أبي أوفى، عن النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم قال: «لا يزني امرؤ حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشرب الخمر وهو مؤمن، ولا يتهبها وهو ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع إليها المسلمون رؤوسهم حين ينتهبها وهو مؤمن».

[ ۱۲ ] أخبرنا يحيى، قال: ثنا عمرو بن علي، قال: ثنا يحيى بن سعيد، ثنا شعبة، حدثني فراس، عن ابن عمارة، عن ابن أبي أوفى، أن رسولَ الله

<sup>[</sup>۱۱] الحديث أُخرجه محمد بن نصر في «تعظيم قدر الصلاة»: (۱/۱، ٥٠٢ رقم ٥٥١)، من طريق جرير، به نحوه.

وأُخرجه ابن أُبي شيبة في «كتاب الإيمان»: (ص١٣ رقم٤).

وفي «المصنف»: (٤٠٤/٤)، و(١٩٤/٨) و ١٩٥ – ١٩٥ رقم ٤١٢٥) و (٢١/٣ – ٣٣ رقم ١٠٤٣)، في جميع هذه المواضع من طريق إسماعيل بن علية، عن ليث، به نحوه ومختصرًا.

وليث ضعيف، لكنه قد توبع كما سيأتي.

<sup>[</sup>۱۲] الحديث أُحرجه الإمام أُحمد في «المسند»: (٣٥٢/٤ ــ ٣٥٣) من طريق شيخه يحيى بن سعيد، عن شعبة، به نحوه، إلا أَنه ذكر شرب الخمر، ولم يذكر السرقة.

وأخرجه محمد بن نصر في «تعظيم قدر الصلاة»: (١/ ٥٠٠ ــ ٥٠١ رقم ٥٤٩)، من طريق أبي بكر بن خلاد، عن يحيى بن سعيد القطّان، عن شعبة، به نحوه، إلا أنه ذكر شرب الخمر، ولم يذكر الزنا.

صلى الله عليه وسلم قال: «لا يزني الزَّاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة ذات شرف \_ أو: ذات سرف(١) \_ وهو مؤمن».

[ ١٣] أخبرنا يحيى، قال: ثنا بندار محمد بن بشار، وأحمد بن منصور و واللفظ له ، قالا(٢): ثنا أبو داود الطيالسي، ثنا شعبة، (عن)(٣) فراس، قال: سمعت مدرك بن عمارة يحدث عن عبد الله بن أبي أوفى، أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا يزني الزَّاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة ذات سرف حين ينتهبها وهو مؤمن».

وأُخرجه البزّار في «مسنده»: \_ كما في «كشف الأستار»: (٧٣/١) رقم ١١١) \_، من طريق
 محمد بن جعفر غندر، عن شعبة، به نحوه.

<sup>[</sup>١٣] الحديث أُخرجه المصنف من طريق أبي داود الطيالسي. والطيالسي أُخرجه في «مسنده»: (ص١١٠ رقم ٨٢٣) بنحوه، إلا أَنه وقع عنده: «شرف» بالشين المعجمة بدل السين المهملة هنا.

<sup>(</sup>۱) كذا وقعت الرواية على الشك في كونه بالشين المعجمة، أو السين المهملة، وجاء في بعض الروايات هكذا وهكذا، وكذا في بعض روايات مسلم للحديث من طريق أبي هريرة، قال النووي في «شرحه لصحيح مسلم»: (٤٤/٢): (وأما قوله: «ذات شرف» فهو في الرواية المعروفة والأصول المشهورة المتداولة بالشين المعجمة المفتوحة، وكذا نقله القاضي عياض رحمه الله عن جميع الرواة لمسلم، ومعناه: ذات قدر عظيم، وقيل: ذات استشراف، يستشرف الناس لها ناظرين إليها، رافعين أبصارهم. قال القاضي عياض وغيره رحمهم الله: ورواه إبراهيم الحربي بالسين المهملة، قال الشيخ أبو عمر [أي ابن الصلاح]: وكذا قيده بعضهم في كتاب مسلم، وقال: معناه أيضًا: ذات قدر عظيم، والله أعلم) ا.هـ.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (قال)، وصوبت بالهامش.

<sup>(</sup>٣) لم تتضح الصيغة في الأصل، فأثبتها من «مسند الطيالسي»: (ص١١)؛ لكون المصنف روى الحديث من طريقه.

[ ١٤ ] أُخبرنا يحيى، قال: ثنا أحمد بن منصور، ثنا الحسن بن موسى الأشيب، ثنا شعبة.

[ 10 ] وثنا محمد بن علي الورَّاق، ثنا عمرو بن مرزوق، ثنا شعبة، عن فراس، عن مدرك بن عمارة، عن ابن أبي أوفى، عن النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، نحوه.

[ ١٦] أُخبرنا/ يحيى، قال: ثنا بندار، ثنا محمد \_ يعني غندر \_، ثنا [ل٤/أ] شعبة، عن الحكم، عن رجل، عن عبد الله بن أبي أوفى، عن النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أنه قال: «لا يزني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن».

[ ١٧] أُخبرنا يحيى، قال: ثنا على بن مسلم(١)، ثنا أبو داود، عن

<sup>[</sup>١٤] أُخرجه ابن أبي شيبة في «الإيمان»: (ص١٣ رقم٤).

وفي «المصنف»: (٤٠٤/٤) و (٣٣/١١ رقم٠٤٤).

في جميع هذه المواضع من طريق شيخه الحسن بن موسى: عن شعبة به.

<sup>[</sup>١٦] أُخرِجه محمد بن نصر في «تعظيم قدر الصلاة»: (٥٠٢/١ رقم٥٥٢) من طريق النضر بن شميل، ثنا شعبة، عن الحكم بن عتيبة، أن رجلاً من أسلم حدثه، عن ابن أبي أوف، عن النّبي عَلِيسَة، بنحو لفظ الحديث المتقدم برقم [١١].

وأُخرجه في الموضع نفسه برقم (٥٥٣) من طريق وهب بن جرير، ثنا شعبة، عن الحكم، عن رجل، عن ابن أَبي أُوف، عن النَّبِيِّ عَلِيْكِ، بنحو سابقه.

<sup>[</sup>١٧٧] أُخرجه المصنف هنا من طريق أبي داود الطيالسي.

والطيالسي أخرجه في «مسنده»: (ص١١٠ رقم٨٢٣)، إلا أنه قال فيه: (عن رجل، عن ابن أبي أو في).

ومن طريق الطيالسي أُخرجه محمد بن نصر في «تعظيم قدر الصلاة»: (١/١، ٥ رقم، ٥٠)، وفيه: (عن رجل سمع ابن أَبي أُوفي).

<sup>(</sup>١) ذكر بهامش النسخة أن في الأصل: (سَلم).

شعبة، عن الحكم، عمَّن سمع ابن أبي أُوفى، أَن النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قال: (لا يزني الزَّاني حين يزني وهو مؤمن ... »، ثم ذكر الحديث.

[ ١٨ ] أُخبرنا يحيى، قال: ثنا أُحمد بن منصور، ثنا الحسن بن موسى الأشيب، ثنا شعبة، عن الحكم، عمن سمع ابن أُوفى يحدث عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم قال: «لا يزني الزَّاني وهو مؤمن ... »، ثم ذكر نحوه.

ورواه ابن أبي مطر، عن مدرك بن عمارة، عن رياح بن الحارث، عن ابن أبي أوفى، عن النّبِيّ صلى الله عليه وسلم، يأتي بعد (٢).

ورواه مدرك بن عمارة، عن ابن أبي أوفى<sup>٣)</sup>.

<sup>[</sup>۱۸] أُخرجه عبد بن حميد في «مسنده»: (۲۸/۱ وقم ۲۵) من طريق شيخه الحسن بن موسى الأشيب، به، وفيه: «نهبة ذات سرف \_ أَو شرف \_»، قال شعبة: شك الحكم .ا.هـ.

<sup>(</sup>١) في الأصل: (عن)، وهو خطأ ظاهر.

<sup>(</sup>٢) برقم: [۲۰ و ۲۱].

<sup>(</sup>٣) وتقدم برقم: [١١ و ١٢ و ١٣ و ١٤ و ١٥].

وابن صاعد بصنيعه هذا يشير إلى الاختلاف على مدرك بن عمارة؛ حيث رواه عنه ليث بن أي سليم وفراس بن يحيى \_ كا تقدم \_، ولم يذكرا رياح بن الحارث، ورواه حريث بن أبي مطر \_ كا سيأتي \_، فزاد في إسناده رياح بن الحارث.

والراجح \_ والله أعلم \_ رواية الليث وفراس، فحريث بن أبي مطر ضعيف، والليث كذلك، لكن تابعه فراس وأقل أحواله أنه صدوق حسن الحديث، فقد وثقه أحمد وابن معين والنسائي والعجلي وابن عمار، وذكره ابن شاهين في ثقاته، وابن حبان وقال: كان متقنًا وقال أبو حاتم: شيخ، كان معلمًا ثقة، ما بحديثه بأس.

وقال يحيى بن سعيد: ما بلغني عنه شيء، وما أَنكرت من حديثه إلا حديث الاستبراء، وقال عثمان بن أبي شيبة: صدوق، قبل له: ثبت؟ قال: لا، وقال يعقوب بن شيبة: كان مكتبًا، وفي حديثه لين، وهو ثقة. انظر «الجرح والتعديل»: (٩١/٧ رقم١٢٥)، و «الميزان»: ٣٤٣/٣) رقم٥٦٩٥).

والحديث ضعيف من هذا الوجه؛ مداره على مدرك بن عمارة بن عقبة بن أبي معيط، وهو ـــ

مجهول الحال، سكت عنه البخاري، وبيض له ابن أبي حاتم، وذكره ابن حبان في «ثقاته». / «التاريخ الكبير»: (۲/۸ رقم۱۹۱۷)، و«الجرح والتعديل»: (۲۲۷/۸ رقم۱۹۱۱)، وثقات ابن حبان: (ح.٤٥/٥)، و«تعجيل المنفعة»: (ص.٢٦ رقم۱۹۱۹).

وأما رواية شعبة للحديث عن الحكم بن عتيبة فضعيفة أيضًا؛ لإبهام شيخ الحكم، ولا ينجبر ضعفها برواية مدرك السابقة؛ لاحتمال أن يكون هو شيخ الحكم المبهم.

لكن قد صح الحديث من طريق أبي هريرة وابن عباس ــ رضي الله عنهما ــ. أما حديث أبي هريرة ــ رضى الله عنه ــ فأحرجه:

البخاري في «صحيحه»: (١٩/٥) ـ ١٢٠ رقم ٢٤٧٥) في المظالم، باب النَّهْبَي بغير إذن صاحبه. و(٣٠/١٠ رقم ٥٠٧٨) في الأشربة، باب قوله تعالى: ﴿إَمَا الحمر والميسر ...﴾ الآية. و(٨/١٢) ومركزي الحدود، باب الزنا وشرب الحمر.

ومسلم في «صحيحه»: (٧٦/١ رقم١٠٠ و ١٠١ و ١٠٠) في الإيمان، باب بيان نقصان الإيمان بالمعاصي.

كلاهما من طريق الزهري، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وسعيد بن المسيب وأبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، ثلاثتهم عن أبي هريرة، عن النّبي عَلَيْكُ قال: «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن»، وزاد بعض الرواة: «ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع الناس إليه أبصارهم فيها حين ينتهها وهو مؤمن».

وأُخرجه البخاري أيضًا: (١٤/١٢ رقم ٦٨١٠) في الحدود، باب إثم الزناة.

ومسلم أيضًا: (٧٧/١ رقم١٠٤ و ١٠٥) في الموضع السابق.

كلاهما من طريق ذكوان، عن أبي هريرة رفعه: «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، والتوبة معروضة بعد».

وأخرجه مسلم أيضًا في الموضع السابق برقم (١٠٣) من طريق عطاء بن يسار، وحميد بن عبد الرحمن، وهمام بن منبِّه، وعبد الرحمن بن يعقوب والد العلاء، جميعهم عن أبي هريرة بمثل حديث الزهري، وفي لفظ بعضهم نقص، وبعضهم زيادة.

وأما حديث ابن عباس \_ رضي الله عنهما \_ فأخرجه البخاري في «صحيحه»: (٨١/١٢) وقم ٦٧٨٢)، و(٦٧٨٢)، و(١١٤/١٢) في الحدود، باب السارق حين يسرق، وباب إثم الزناة، في كلا الموضعين من طريق فضيل بن غزوان، عن عكرمة، عن ابن عباس، رفعه، بذكر الزنى والسرقة وشرب الخمر، والله أعلم.

### هديث آخر

[ 19 ] أُخبرنا يحيى، قال: ثنا مؤمل بن هشام، ثنا إسماعيل بن عُليَّة، عن ليث، عن مدرك، عن ابن أَبي أُوفى، أَن النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم (كان يدعو فيقول)(): «الَّلهُمَّ طَهِّرْنِي بِالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ، وَالْمَاءِ الْبَارِدِ. الَّلهُمَّ طَهِّرْنِي مِنَ الْخَطَايَا كَمَا طَهَّرْتِ التَّوْبَ الأَبْيَضَ مِنَ الدَّنَسِ. وَبَاعِدْ بَيْنِي وَبَيْنَ ذُنُوبِي مِنَ الْخَطَايَا كَمَا طَهَرت التَّوْبِ الأَبْيضَ مِنَ الدَّنَسِ. وَبَاعِدْ بَيْنِي وَبَيْنَ ذُنُوبِي كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ. اللّهُمَّ إِنِّي أَعُودُ بِكَ مِنْ قَلْبِ لاَ يَخْشَعْ، وَعُلْمِ لاَ يَنْفَعْ. اللّهُمَّ إِنِّي أَعُودُ بِكَ مِنْ قَلْبِ لاَ يَخْشَعْ، وَعُلْمٍ لاَ يَنْفَعْ. اللّهُمَّ إِنِّي أَعُودُ بِكَ مِنْ قَلْبِ مُخْزِي». وَعُلْمٍ لاَ يَنْفَعْ. اللّهُمَّ إِنِّي أَعُودُ بِكَ مِنْ قَلْمِ مُخْزِي».

<sup>[</sup>١٩] الحديث أُخرجه الإمام أحمد في «المسند»: (٣٨١/٤) من طريق شيخه إسماعيل بن عليّة، عن ليث، به نحوه.

وقد روي بعضه من وجه آخر عن ابن أيي أُوفي.

فقد أخرجه الإمام أحمد في «المسند»: (٢٥٤/٤).

ومسلم في «صحيحه»: (٣٤٦/١ ــ ٣٤٧ رقم٢٠٤) في الصلاة، باب ما يقول إذا رفع رأسه من الركوع.

والنسائي في «سننه»: (١٩٨/١) في الغسل والتيمم، باب الاغتسال بالثلج والبرد.

ثلاثتهم من طريق شعبة، عن مجزأة بن زاهر، عن عبد الله بن أبي أوفى، به بلفظ: «اللهم طهرني بالثلج والبرد والماء البارد، اللهم طهرني من الذنوب ونقني منها كما ينقى الثوب الأبيض من الوسخ»، هذا لفظ الإمام أحمد، ولفظ مسلم والنسائي نحوه، إلا أن عند النسائي، وفي أحد لفظي مسلم قال: «من الدنس» بدل قوله: «من الوسخ»، وعند أحمد ومسلم وفي أحد لفظي مسلم قال: «من الدنس» بدل قوله: «من الوسخ»، وعند أحمد ومسلم

<sup>(</sup>١) في الأصل: (قال يقول) ووضع فوق قوله: (يقول) إشارة وكتب بالهامش قوله: (يدعو)، والتصويب من الموضع الآتي من مسند أحمد.

زيادة لفظ ليس في هذا الحديث.

وأخرجه النسائي أيضًا في الموضع السابق: (ص١٩٩) باب الاغتسال بالماء البارد. والطبراني في «الدعاء»: (٣/٣/٣) رقم ١٤٤١). وفي «الأوسط»: (٩٩/٣ رقم ٢٢٠٠). كلاهما من طريق رقبة، عن مجزأة، به نحو اللفظ السابق.

وأُخرجه الترمذي: (٥٣٣/٩ رقم٥ ٣٦١) في الدعوات، باب منه، من طريق عطاء بن السائب، عن ابن أبي أُوف، به نحو اللفظ السابق، ثم قال الترمذي: (هذا حديث حسن صحيح غريب).

أَقُول: والحديث بإسناد المصنف هنا ضعيف لضعف ليث بن أبي سلم، وجهالة حال مدرك بن عمارة.

وصح بعضه كما تقدم؛ حيث رواه مسلم وغيره عن ابن أبي أوفى من غير هذا الطريق. وروي بعضه الآخر عن غير ابن أبي أوفى.

فقد أخرجه الإمام أحمد في «المسند»: (١٦٧/٢ مرتين و١٩٨).

والترمذي: (٥٣/٩ رقم ٣٥٤٩) في الدعوات، باب منه.

والنسائي: (٨/٨٥ \_ ٢٥٥) في الاستعادة، باب الاستعادة من قلب لا يخشع.

ثلاثتهم من حديث عبد الله بن عمرو، عنه عَلَيْكُ قال: «اللهم إني أعوذ بك من نفس لا تشبع، وقلب لا يخشع، ومن علم لا ينفع، ومن دعاء لا يسمع، اللهم إني أعوذ بك من هؤلاء الأربع».

هذا أُحد أَلفاظ الإمام أُحمد، ولفظ الترمذي والنسائي نحوه.

قال الترمذي: (هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه).

وأخرجه الإمام أحمد: (٣٧١/٤).

ومسلم في «صحيحه»: (٢٠٨٨/٤ رقم٧٣) في الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار، باب التعوذ من شر ما عمل، ومن شر ما لم يعمل.

وعبد بن حميد في «مسنده»: (١/٢٥٥ رقم٢٦٧).

والنسائي: (٢٨٠/٨ و ٢٦٠/٨) في الاستعادة، باب الاستعادة من العجز، وباب الاستعادة من دعاء لا يستجاب.

جميعهم من حديث زيد بن أرقم يرفعه بلفظ: «اللهم إني أُعوذ بك من العجز والكسل والهرم والجبن والبخل وعذاب القبر، اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، اللهم إني أُعوذ بك من قلب لا يخشع، ونفس لا تشبع، وعلم لا ينفع، =

و دعوة لا يستجاب شا».

وأخرجه الإمام أحمد: (١٩٢/٣ و ٢٥٥ و ٢٨٣).

والنسائي: (٢٦٣/٨ \_ ٢٦٤) في الاستعادة، باب الاستعادة من الشقاق، والنفاق، وسوء الأخلاق.

كلاهما من حديث أنس \_ رضى الله عنه \_ يرفعه: «اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، وقلب لا يخشع، ودعاء لا يسمع، ونفس لا تشبع، اللهم إني أعوذ بك من هؤلاء الأربع.. وأخرجه الإمام أحمد: (٢/٣٠ و ٣٦٥ و ٤٥١).

وأبو داود (١٩٢/٢ رقم١٥٤٨) في الصلاة، باب في الاستعادة.

والنسائي: (٢٦٣/٨ و ٢٨٤ \_ ٢٨٥) في الاستعادة، باب الاستعادة من نفس لا تشبع، وباب الاستعاذة من دعاء لا يسمع.

وابن ماجه: (٩٣/١ رقم، ٢٥) في المقدمة، باب الانتفاع بالعلم، والعمل به. و(١٢٦١/٢ رقم ٣٨٣٧) في الدعاء، باب دعاء رسول الله علي الله علي الله

جميعهم من حديث أبي هريرة \_ رضي الله عنه \_ قال: كان رسول الله عَلَيْكُ يقول: «اللهم إني أُعوذ بك من الأَّربع: من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعاء لا يسمع».

وأخرجه البزّار: (٧/٤) وقم٣١٨٦ ــ «كشف الأستار» ــ).

والطبراني \_ كما في «مجمع الزوائد»: (١٧٩/١٠) \_.

والحاكم في «المستدرك»: (١/١٤).

والقضاعي في «مسند الشهاب»: (٢/٣٤٥ ـ ٣٤٦ رقم ١٤٩٨ و ١٤٩٩).

جميعهم من حديث عبد الله بن عمرو \_ رضى الله عنهما \_ يرفعه: «اللهم إني أُسألك عيشة نقيّة، وميتة سويّة، ومردًّا غير مخزي ولا فاضح».

قال الهيثمي في الموضع السابق: (إسناد الطبراني جيد).

قلت: أما إسناد الطبراني فلم أطلع عليه، وأما البزّار والحاكم، فكلاهما من طريق شريك، عن الأعمش، عن مجاهد، عن عبد الله بن عمرو، به.

وشريك بن عبد الله النخعي القاضي صدوق، إلا أنه يخطىء كثيرًا، فقد تغير حفظه منذ ولي القضاء بالكوفة، مع كونه عادلاً فاضلاً عابدًا شديدًا على أهل البدع \_ كما في «التقريب» ...، ولذا فإن الحاكم قال عقب الحديث: (هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه)، فتعقبه الذهبي في «التلخيص» بقوله: (خلاد ثقة، وشريك ليس بالحجة)، وخلاد =

= هو ابن يزيد الجعفي الراوي للحديث عن شريك عند الحاكم، وعليه فالحديث بهذا الإسناد ضعيف لضعف شريك من قبل حفظه، وهو بهذا اللفظ الأخير حسن لغيره بمجموع حديثي ابن أبي أوفى، وعبد الله بن عمرو، وأما بالألفاظ المتقدمة فصحيح لغيره بما تقدم من الطرق، ومنها ما هو في «صحيح مسلم»، والله أعلم.

# حديث رياح بن الحارث، عن عبد الله بن أبي أوفى

[ • ٢ ] أخبرنا يحيى، قال: ثنا محمد بن عثان بن كرامة العجلي، وأحمد بن منصور بن سيّار، / وأحمد بن عثان بن حكيم الأودي [ك/ب] (والحسن)() بن علي بن عفان العامري \_ واللفظ لأحمد بن منصور \_، قال: ثنا عبيد الله بن موسى، عن حريث بن أبي مطر، عن مدرك بن عمارة، عن رياح بن الحارث، قال: سمعت عبد الله بن أبي أوفى يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «لا يزني الزَّاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع الناس إليها أعينهم وهو مؤمن».

[ ٢١] أخبرنا يحيى، قال: ثنا أسلم بن سهل الواسطي، ثنا محمد بن أبان الواسطي، ثنا يزيد بن عطاء، عن حريث بن أبي مطر، عن مدرك بن عمارة، عن رياح بن الحارث، قال: سمعت ابن أبي أوفى، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «لا يزني الزَّاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة ذات سرف يرفع الناس إليه رؤوسهم وهو مؤمن».

<sup>[</sup>۲۰] أخرجه محمد بن نصر في «تعظيم قدر الصلاة»: (۵۰۲/۱ – ۵۰۳ رقم ۵۰۵) من طريق شيخه أحمد بن منصور بن سيار الرمادي، عن عبيد الله بن موسى، به مثله، وزاد: «ولا يشرب الخمر حين يشربه وهو مؤمن»، وتقدم الكلام عن هذا الحديث في تخريج الحديث رقم [۱۸].

<sup>(</sup>١) في الأصل: (والحسين)، وكتب فوقها: (كذا)، والصواب ما هو مثبت كما يتضع من «التقريب» وغيره.

## حديث عبيد الله بن مَعْمر، عن عبد الله بن أبي أوفي

[ ۲۲] أُخبرنا يحيى، قال: ثنا أُحمد بن منصور بن سيار، ثنا محمد بن بكير الحضرمي، ثنا رشدين بن سعد، عن يحيى بن أيوب، عن يحيى بن سعيد \_ قال أُحمد بن منصور: وهو أُبو<sup>(۱)</sup> حَيَّان التيمي \_، عن عبيد الله بن معمر \_ كذا قال \_، عن عبد الله بن أَبي أُوفى قال: كان النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم يحب أَن ينهض إلى العدو حين تزول الشمس.

قال أبو محمد (٢): لم يذكر بين أبي حَيَّان التيمي وعبيد الله بن معمر أُحدًا.

وقد رواه إسماعيل بن عُليَّة، عن أَبي حَيَّان التيمي، وقال: عن شيخ من أَهل المدينة، عن كاتب عبيد الله(٢) بن معمر.

<sup>(</sup>١) في الأصل: (ابن)، وصوبت بالهامش.

<sup>(</sup>۲) هو يحيى بن صاعد.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: (عبد الله)، وصوبت بالهامش.

# [ك٥/أ] / حديث كاتب عبيد الله بن معمر التيمي، عن عبد الله

[ ٣٣] أخبرنا يحيى، قال: ثنا مؤمل بن هشام، ويعقوب بن إبراهيم \_\_ واللفظ ليعقوب \_\_، ثنا إسماعيل بن إبراهيم، ثنا أبو حَيَّان التيمي، قال: سمعت شيخاً بالمدينة يحدث أن عبد الله بن أبي أوفى كتب إلى عبيد الله \_\_ يعني ابن معمر \_\_، حين أراد أن يغزو الحروريّة، فقلتُ لكاتبه \_\_ وكان صديقًا لى \_\_: انسخه لى، ففعل:

إِن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: «لا تتمنّوا لقاء العدو، واسألوا الله العافية. فإن لقيتموهم فاصبروا، واعلموا أن الجنّة تحت ظلال السيوف»، ثم ينتظر، فإذا زالت الشمس نَهَدَهُ (١) إلى غزوه (٢)، ثم يقول: «اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب، وهازم الأحزاب، اهزمهم وانصرنا عليهم».

[ ٢٤ ] أُخبرنا يحيى، قال: ثنا يوسف بن موسى القطَّان، ثنا يعلى (٣) بن

<sup>[</sup>٢٣] الحديث أخرجه الإمام أحمد في «المسند»: (٣٥٣ ــ ٣٥٣) من طريق شيخه إسماعيل بن إبراهيم بن عليّة، به نحوه.

<sup>[</sup>٢٤] · الحديث أُخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف»: (٣٦٨/١٢ رقم ١٤٠٢) من طريق شيخه يعلى بن عبيد، به بلفظ:

<sup>(</sup>١) أي نهض، ونهد القوم لعدوهم: إذا صمدوا له وشرعوا في قتاله. / «النهاية»: (١٣٤/٥).

<sup>(</sup>٢) قوله: (نهده إلى غزوه) كذا بالأصل، وفي الموضع الآتي من مسند أحمد: (نهد إلى عدوه).

<sup>(</sup>٣) في الأصل: (يعني)، وصوب بالهامش.

عبيد، ثنا أبو حَيَّان التيميّ، عن شيخ من أهل المدينة، قال: كان بيني وبين كاتب عبيد الله بن معمر معرفة وصداقة، فطلبت إليه أن ينسخ لي رسالة عبد الله بن أبي أوفى إلى عبيد الله، فنسخها لي، فكان فيها: إن عبد آلله بن أبي أوفى ي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال:

«لا تسألوا لقاء العدو، وإن لقيتموهم فاصبروا، واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. \_ ويقول \_: اللهم اهزمهم وانصرنا عليهم».

قال أبو محمد: هذا يدل على أن عبيد الله بن معمر قد ذكر ذلك عن ابن أبي أوفى.

[ ٢٥ ] أخبرنا يحيى، قال: ثنا يوسف بن موسى القطَّان، ثنا جرير، عن أبي حَيَّان/ التيمي، عَمَّنْ حدثه عن عبد الله بن أبي أوفى، عن النَّبِيِّ صلى الله [ل٥/ب] عليه وسلم نحوه.

قال أُبو محمد: هكذا حدثنا يوسف بن موسى في مسند ابن أبي أوف، فقال بنحو حديث يعلى، ورواه الثوري، عن أبي حَيَّان.

[ ٢٦ ] أُخبرنا يحيى، قال: حدثناه الحسين بن علي بن الأسود العجلي

كان بيني وبين كاتب عبد الله (كذا!) صداقة ومعرفة، فكتبت إليه أن ينسخ لي رسالة عبد الله بن أبي أوفى، فقال: قال رسول الله عَيْنَا (لا تسألوا لقاء العدو، وإذا لقيتموهم فاصبروا، واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف،، وكانت تنتظر (كذا!)، فإذا زالت الشمس نهد إلى عدوه.

<sup>[70]</sup> الحديث أُخرجه سعيد بن منصور في «سننه»: (٢١٨/٢ – ٢١٩ رقم ٢٥١٨) من طريق شيخه جرير بن عبد الحميد، به نحو لفظ الحديث رقم [٢٣].

<sup>[77]</sup> أخرجه عبد الرزاق في «المصنف»: (٩٥١٥ رقم ٩٥١٥)، من طريق شيخه سفيان الثوري، عن أبي حيان، به نحوه.

ومن طريق عبد الرزاق أُخرجه الطبراني في «الدعاء»: (١٢٩٩/٢ رقم١٠٦٩).

في كتاب السير عن وكيع، ثنا وكيع بن الجراح، ثنا سفيان، عن أبي حَيَّان، عن شيخ من أهل المدينة، عن كاتب عبيد الله بن معمر، قال: كتب إليه عبد الله بن أبي أوفى، إن النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: «لا تمنّوا لقاء العدو، وسلوا الله العافية، فإن أجبلوا عليكم (١) وصبحوا، فعليكم بالصمت، واعلمو أن الجنة تحت ظلال السيوف». فكان النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم ينهد إلى عدوه إذا زالت الشمس.

[ ۲۷] أُخبرنا يحيى، قال: ثنا يوسف بن موسى القطَّان، ثنا قبيصة، ثنا سفيان، عن أبي حَيَّان، ثنا شيخ \_ قال سفيان: أَظنه سالمًا أَبا النضر(٢) \_ قال: ثنا كاتب عبيد الله بن معمر، قال: كتبت إلى عبد الله بن أبي أُوفى: متى كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهد إلى عدوه؟ قال: فذكر عن عبد الله بن أبي أُوفى، عن النَّبِي صلى الله عليه وسلم نحوه. قال: فذكر عن عبد الله بن أبي أُوفى، عن النَّبِي صلى الله عليه وسلم نحوه.

[ ۲۸ ] أُخِبرنا يحيى، قال: ثنا يوسف في مسند عبد الله بن أبي أُوفى، فقال نحوه، إلا أَن قبيصة سَمَّى في حديثه الشيخ من أهل المدينة، وذكر أنه سالم أَبو النضر مولى عبيد الله(٢) بن معمر، وهذا سبيله لأنه من حديثهم.

[ ۲۹ ] أخبرنا يحيى، قال: ثنا سعيد بن يحيىَ الأُموي في كتاب المغازي، ثنا معاوية بن عمرو.

<sup>[</sup>٢٩] الحديث أخرجـه البخـاري في «صحيحـه»: (٣٣/٦ و ٥٥ و ١٢٠ و ٥٩ ر٢٩٦ و ٢٩٦ و ٢٩٦ و ٢٩٦ و ٢٩٦٥) في الجهاد، باب الجنة تحت بارقة السيوف، =

<sup>(</sup>۱) أجلبوا عليكم: إذا تجمعوا وتألّبوا، وأجلب عليه: إذا صاح به واسْتَحَنّه. / «النهاية في غريب الحديث»: (۲۸۲/۱).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (سالم أبو النضر)، وفي الهامش قال: (لعله: سالمًا أبا النضر).

<sup>(</sup>٣) في الأصل: (عبد الله)، وصوبت في الهامش.

وثناه محمد بن إسحاق، ثنا معاوية بن عمرو، ثنا أبو إسحاق الفزاري. وثنا يوسف بن موسى القطّان، ثنا عاصم بن يوسف اليربوعي، ثنا أبو إسحاق الفزاري، عن موسى بن عقبة، عن سالم أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله وكان كاتبًا له \_، قال: كتب إليه عبد الله بن أبي أوفى حين خرج إلى الحروريّة، فقرأته، فإذا فيه: إن رسول الله صلى الله/ عليه وسلم في بعض أيامه [ل٢/أ] التي لقي فيها العدو انتظر حتى مالت الشمس، ثم قام في الناس، فقال: «أيها الناس، لا تمنّوا لقاء العدو، وسلوا الله العافية، فإذا لقيتموهم فاصبروا. واعلموا أن الجنّة تحت ظلال السيوف. \_ ثم قال: \_ اللهم منزل الكتاب، ومجري السحاب، وهازم الأحزاب، اهزمهم وانصرنا عليهم».

هذا لفظ حديث معاوية بن عمرو. وقال يوسف: قال: كنت كاتبًا لعمر بن عبيد الله، فأتاه كتاب عبد الله بن أبي أوفى: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا تمتّوا لقاء العدو ... »، ثم ذكر الحديث.

<sup>=</sup> وباب الصبر عند القتال، وباب كان النَّبِيُّ عَلَيْكُ إِذَا لَمْ يَقَاتَل أُولَ النَّهَارِ، أَخْرِ القَتَالُ حتى تزول الشمس، وباب لا تمتّوا لقاء العدو.

وأُخرِجه أَيضًا: (٢٢٣/١٣ ــ ٢٢٤ رقم ٧٢٣٧) في التمني، باب كراهية تمني لقاء العدو. وأُخرِجه أَبو داود في «سننه»: (٩٥/٣ ــ ٩٦ رقم ٢٦٣١) في الجهاد، باب في كراهية تمنى لقاء العدو.

وأُبُو عوانة في «مسنده»: (٨٨/٤ و ٨٩ و ٩٠).

والحاكم في «مستدركه»: (٧٨/٢).

وأُبو نعيم في «الحلية»: (٢٦٠/٨).

والبيهقي في «سننه»: (٧٦/٩ و ١٥٢) في السير، باب تحريم الفرار من الزحف، وصبر الواحد مع الاثنين، وباب كراهية تمني لقاء العدو، وما يفعل وما يقول عن اللقاء. والخطيب في «الكفاية»: (ص٣٣٦ ــ ٣٣٧).

جميعهم من طريق أبي إسحاق الفزاري، به نحوه.

[ • ٣ ] أخبرنا يحيى، قال: ثنا محمد بن إسماعيل البخاري، ثنا عبد العزيز بن عبيد الله الأويسي، ثنا ابن أبي الزناد، عن موسى بن عقبة، عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله، أنه قرأ كتابًا كتب به عبد الله بن أبي أوفى: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «الجنّة تحت ظلال السيوف».

[ ٢٣١] أخبرنا يحيى، قال: ثنا محمد بن عثمان بن كرامة، ثنا عبيد آلله آبن موسى، عن إسماعيل بن عياش، عن موسى بن عقبة، عن أبي النضر المدني، أنه سمع كتاباً كتبه عبد آلله بن أبي أوفى إلى عمر بن عبيد آلله بن معمر: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم آنتظر ذات يوم في بعض مغازيه حتى إذا مالت الشمس، قام في الناس، فقال: «لا تمنّوا لقاء العدو، فإنكم لا تدرون لعلكم

<sup>[</sup>٣٠] الحديث أُخرجه ابن صاعد هنا من طريق شيخه محمد بن إسماعيل البخاري. والبخاري علّقه في «صحيحه»: (٣٣/٦).

ووصله من طريقه ابن أبي عاصم في كتاب الجهاد، فقال: حدثنا محمد بن إسماعيل ... هو البخاري ...، ثنا عبد العزيز بن عبد الله، ثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد، عن موسى بن عقبة، عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله، قال: كتب عبد الله بن أبي أوف: إن النّبي عَلِيقًا قال: «لا تتمنوا لقاء العدو، وإذا لقيتموهم فاصبروا، فإن الجنة تحت ظلال السيوف». / انظر «تغليق التعليق»: (٣٤/٦)، و«فتح الباري»: (٣٤/٦).

وتابع البخاري عمر بن شبة، فقال في أُخبار المدينة:

حدثنا عبد العزيز \_ هو الأويسي \_، عن ابن أبي الزناد، فذكر بعضه بلفظ: دعا النَّبُّيُ عَلِيْتُهُ يوم الحندق: «اللهم منزل الكتاب، ومنشىء السحاب، اهزمهم وانصرنا عليهم». / انظر الموضعين السابقين من «التغليق» و«الفتح».

وسيأتي الحديث برقم [٣٢].

<sup>[</sup>٣١] الحديث أخرجه الإمام أحمد في «المسند»: (٣٥٦/٤) من طريق شيخه الحكم بن موسى، عن إسماعيل بن عياش، به مختصرًا.

تبتلون بهم، وسلوا آلله العافية، فإذا بَرَكْتُم (١) فأتبتوا، وآعلموا أن الجنّة تحت ظلال السيوف»، ثم دعا فقال: «آللهم منزل الكتاب، ومجري السحاب، وهازم الأحزاب، آهزمهم وآنصرنا عليهم».

[ ٣٣] أخبرنا يحيى، قال، ثنا العباس/ بن أبي طالب، ومحمد بن غالب، [ل٦/ب] قالا: ثنا (سعد)(١) بن عبد الحميد بن جعفر، ثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد، عن موسى بن عقبة، عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله، أن عبد الله بن أبي أوفى كتب إليه \_ يعني إلى عبيد الله بن معمر \_: إن النّبيّ صلى الله عليه وسلم قال في بعض أيامه التي لقي فيها، انتظر حتى إذا مالت الشمس، قام في الناس، فخطب، فقال: «أيها الناس، لا تمنّوا لقاء العدو، وإذا لقيتموهم فاصبروا، واعلموا أن الجنّة تحت ظلال السيوف»، ثم دعا، فقال: «اللهم منزل الكتاب، ومجري السحاب، وهازم الأحزاب، اهزمهم وانصرنا عليهم».

[ ٣٣] أُخبرنا يحيى، قال: ثنا الحسن بن أبي الربيع، قال: ثنا عبد الرزاق، قال: أنا ابن جريج، حدثني موسي بن عقبة، عن أبي النضر

<sup>[</sup>٣٢] الحديث من طريق عبد الرحمن بن أبي الزناد تقدم تخريجه برقم [٣٠].

٢٣٣٦ الحديث أُخرجه ابن صاعد هنا من طريق عبد الرزاق.

وعبد الرزاق أخرجه في «المصنف»: (٩٥١٤ — ٢٤٩ رقم١٥٥٤) بنحوه.

<sup>(</sup>١) أي جنوتم على الركب، يقال: ابْتَرَكَ القوم في القتال: إذا جنوا على الركب واقتتلوا ابْتِرَاكًا، وهي البُرُكاءُ والبُراكاءُ.

والبَراكاءُ: الثبات في الحرب والجد، وأَصله من البروك.

والبَراكاءُ أيضًا: ساحة القتال، ويقال في الحرب: بَرَاكِ بَرَاكِ، أَي: البُركوا. / انظر «لسان العرب»: (۳۹۸/۱۰).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (سكن)، أو: (سكين) وهو خطأ، والصواب ما أُثبته. / انطر «تهذيب الكمال»: (٢/٢١) و (٢/٢٨).

وهو سالم من عن كتاب رجل من أسلم من أصحاب النّبِي صلى الله عليه وسلم يقال له: عبد الله بن أبي أوفى؛ كتب إلى عمر بن عبيد الله حين سار إلى الحروريّة يخبره أن النّبِي صلى الله عليه وسلم في بعض أيامه التي لقي فيها العدو، فكان ينتظر حتى إذا زالت الشمس، قام فيهم، فقال: «أيها الناس، لا تمنّوا لقاء العدو، واسألوا الله العافية، فإن لقيتموهم فاصبروا، واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف، من يقول من اللهم منزل الكتاب، ومجري السحاب، وهازم الأحزاب، اهزمهم وانصرنا عليهم».

وأبو عوانة في «مسنده»: (٩٠٤ ــ٩٠).

والطبراني في «الدعاء»: (١٢٩٨/٢ ــ ١٢٩٩ رقم١٠٦٨).

ثلاثتهم، به بنحوه.

ورواه وهيب بن خالد، عن موسى بن عقبة أيضًا، أشار إلى ذلك أبو عوانة عقب روايته السابقة.

ومن جملة ما تقدم من الروايات يتضح أن الحديث مداره على رجلين: ﴿

أحدهما يحيى بن سعيد أبو حيان التيمي، والآخر موسى بن عقبة.

أما يحيى بن سعيد فإنه ثقة عابد كما في «التقريب»، غير أنه اختلف عليه.

فرواه يحيى بن أيوب عنه، عن عبيد الله بن معمر، عن ابن أبي أوفى، وهي الرواية المتقدمة برقم [٢٢].

ورواه جرير بن عبد الحميد عنه، عمن حدثه عن ابن أبي أوفى، وهي الرواية المتقدمة برقم [٢٥].

ورواه إسماعيل بن إبراهيم بن علية، ويعلى بن عبيد، وسفيان الثوري، ثلاثتهم عنه \_ أي عن أبي عن أبي حيان \_ ، عن شيخ من أهل المدينة، عن كاتب عبيد الله بن معمر، عن ابن أبي أوفى، وهي الروايات المتقدمة برقم [77 و ٢٤ و ٢٦].

وقد سمى سفيان ــ على الشك ــ الشيخ المبهم من أهل المدينة، فقال: (أظنه سالماً أبا النضر)، وهما الروايتان رقم [٢٧ و ٢٨].

<sup>=</sup> ومن طريق عبد الرزاق أخرجه مسلم في «صحيحه»: (١٣٦٢/٣ \_ ١٣٦٣ رقم٠٢) في الجهاد والسير، باب كراهة تمني لقاء العدو، والأمر بالصبر عند اللقاء.

= ﴿ ﴿ هَذَا بِالنَّسِبَةِ لَرُوايَةً أَبِي حَيَانَ يَحْيَى بَنِ سَعِيدٍ.

وأما موسى بن عقبة فإنه ثقة فقيه إمام في المغازي كما في «التقريب».

وقد رواه عنه أبو إسحاق الغزاري برقم [٢٩]، وعبد الرحمن بن أبي الزناد برقم [٣٠] و ٣٣]، وإسماعيل بن عياش برقم [٣١]، وابن جريج برقم [٣٣]، ووهيب بن خالد كما أشار إليه أبو عوانة سابقًا، وكلهم قالوا:

عن موسى بن عقبة، عن سالم أبي النضر \_ وهو كاتب عبيد الله بن معمر \_، عن كتاب ابن أبي أو في.

أُقول: أما رواية موسى بن عقبة فصحيحة ليس فيها اختلاف، وهي التي أُخرجها الشيخان كما سبق، ورجحها أبو حاتم كما سيأتي.

وأما رواية أبي حيان، فالطريق الأول يرويه محمد بن بكير الحضرمي، عن رشدين بن سعد، عن يحيى بن أيوب، عنه \_ أي عن أبي حيان \_، عن عبيد الله بن معمر، عن ابن أبي أوف. وهذه الرواية ضعيفة لا يُعَوَّل عليها.

فيحيى بن أيوب الغافقي صدوق ربما أخطأ.

ورشدين بن سعد ضعيف.

ومحمد بن بكير الحضرمي صدوق يخطيء.

وأما رواية إسماعيل بن علية، ويعلى بن عبيد، وسفيان الذوري، ففيها مبهمان، الأول شيخ أبي حيان هو أبي حيان، والآخر كاتب عبيد الله بن معمر، وسفيان الثوري يرى أن شيخ أبي حيان هو سالم أبو النضر، والصواب أنه الآخر كاتب عبيد الله بن معمر ومولاه كما تفسره رواية موسى بن عقبة، وكما يتضح من ترجمته في «التقريب» وغيره، فهذه الرواية أيضًا ضعيفة لإبهام شيخ أبي حيان.

وأما رواية جرير بن عبد الحميد للحديث عن أبي حيان، عمن حدثه عن ابن أبي أوفى، فأخشى أن يكون الوهم من جرير، فمع كونه ثقة صحيح الكتاب، فقد قيل: كان في آخر عمره يهم من حفظه، وقد خالف من هو أوثق منه.

نعم قد يقال: تابعه أبو عوانة، عن أبي حيان التيمي، عن شيخ من أهل المدينة، أن عبد الله بن أبي أوفى كتب...، الحديث.

لكن هذه الرواية علقها ابن أبي حاتم في كتاب «العلل»: (٣٣١/١ رقم ٩٨٥)، فقال: (سمعت أبي، وذكر حديثًا رواه أبو عوانة، عن أبي حيان...) فذكره، ثم قال: (قلت لأبي: من هذا الشيخ من أهل المدينة الذي روى عنه أبو حيان؟ قال: نرى أنه أبو النضر؛ رواه =

\_\_\_\_

موسى بن عقبة، عن أبي النضر) ا.هـ.

وخلاصة ما تقدم: أن الصواب في رواية أبي حيان يحيى بن سعيد: أنها عن شيخ من أهل المدينة، عن كاتب عبيد الله بن معمر ـــ وهو سالم أبو النضر ـــ، عن كتاب ابن أبي أوف؛ لكثرة من رواه هكذا، وثقتهم، وهذه ضعيفة لإبهام شيخ أبي حيان، وهي صحيحة لغيرها برواية موسى بن عقبة التي اتفق الشيخان على إخراجها.

وقد روي بعض الحديث من وجه آخر عن ابن أبي أوفى.

فقد أُخرجه البخاري: (٢٠٦/٦) رقم٢٩٣٣) في الجهاد، باب الدعاء على المشركين بالهزيمة والزلزلة. و (٤٠٦/٧) رقم٥٤١١) في المغازي، باب غزوة الخندق.

و (١٩٣/١١) وقم٦٣٩٢) في الدعوات، باب تكرير الدعاء.

و (٤٦٢/١٣ ـــ ٤٦٣ رقم٧٤٨٩) في التوحيد، باب قول الله تعالى: ﴿أَنزِلُهُ بَعَلَمُهُ والملائكة يشهدون﴾.

ومسلم: (١٣٦٣/٣ رقم ٢١ و ٢٢) في الجهاد والسير، باب استحباب الدعاء بالنصر عند لقاء العدو.

كلاهما عن إسماعيل بن أبي خالد، أنه سمع عبد الله بن أبي أوفى \_ رضي الله عنه \_ يقول: دعا رسول الله على الأحزاب على المشركين، فقال: «اللهم منزل الكتاب، سريع الحساب، اللهم اهزم الأحزاب، اللهم اهزمهم وزلزلهم».

ومن طريق إسماعيل بن أبي خالد أيضًا أُخرجه:

سعيد بن منصور في (سننه): (۲۲۱/۲ رقم۲۵۲۷).

وعبد الرزاق في «المصنف»: (٥٠/٥ رقم ٢٥٠١).

والحميدي في «مسنده»: (۲/٤/۲ رقم ۲۱۹).

وابن سعد في «الطبقات»: (٧٤/٢).

وأحمد في «المسند»: (٣٨١ و ٣٥٥ و ٣٨١).

وابن أبي شيبة في «المصنف»: (٣٥٢/١٠ رقم ٩٦٣٥).

وعبد بن حميد في «مسنده»: (١/٢٦٤ رقم٢٢٥).

والترمذي: (٥/٥), تمم١٧٢٩) في الجهاد، باب ما جاء في الدعاء عند القتال.

والنسائي في «عمل اليوم والليلة»: (ص٣٩٣ رقم٢٠٢).

وابن ماجه: (٢/٩٣٥ رقم٢٧٦) في الجهاد، باب القتال في سبيل الله سبحانه وتعالى. وأبو عوانة في «مسنده»: (٩٠/٤). وابن حبان في «صحيحه»: (٥/٦ و ٥٨ ـــ ٥٩ رقم ٣٨٣٣ و ٣٨٣٥). والطبراني في «الصغير»: (٧٢/١). وفي «الدعاء»: (٢/٠،١٣٠ رقم ١٠٠٠). وأبو نعيم في «الحلية»: (٨٦/٨). وفي «أُخبار أصبهان»: (١/٤/١ و ٣١٨). والبغوي في «شرح السُنَّة»: (١٥٢/٥ رقم ١٣٥٧).

# حديث أبي (سعد) (١) البقال سعيد بن المَزْرُبان، عن عبد الله بن أبي أوفي

[ ٣٤] أُخبرنا يحيى، قال: ثنا يحيى بن حكيم المُقَوِّم أَبو سعيد،/ ثنا [ل٧/أ] عمر بن عمران السدوسي، ثنا سعيد بن المرزبان أَبو (سعد)(١) البقّال، قال: رأَيت على عبد الله بن أَبي أُوفى برنسًا من خزِّ، ورأيت بيده اليسرى ضربة، فقال: أصابتني هذه يوم حنين.

وبنحو لفظ البخاري علقه ابن حبان في كتاب «الثقات»: (١٨١/٧)، إلا أنه وقع في المطبوع منه: (خيبر) بدل: (حنين)، وهو تصحيف بسبب تقارب الرسم.

والحديث بهذا الإسناد ضعيف؛ لضعف سعيد بن المرزبان كما في «التقريب»، وجهالة عمر بن عمران أبي حفص السدوسي كما في «الميزان»: (٢١٥/٣ رقم١٧٨)، فقد ذكره ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل»: (٢٦/٦ رقم٢٨٦)، وذكر أنه سأل أباه عنه، فقال: (مجهول)، وذكره ابن حبان في «الثقات»: (١٨١/٧)، وقال عنه الأزدي: (منكر الحديث) كما في الموضع السابق من «الميزان».

ولشطر الحديث الأول طريق آخر عن أبي سعيد البقال وهو الآتي بعده، وهو صحيح لغيره كما سيأتي.

وأما شطره الأَّخير فقد صح من وجه آخر عن ابن أبي أوفى.

فقد أُخرجه البخاري في «صحيحه»: (٢٧/٨ رقم ٤٣١٤) في المغازي، باب قوله تعالى: ﴿ويوم حنين إِذ أُعجبتكم كثرتكم ...﴾ الآية، من طريق يزيد بن هارون، عن إسماعيل بن =

<sup>[</sup>٣٤] الحديث أخرجه البخاري في «تاريخه»: (١٨٢/٦) من طريق منذر الجارودي، حدثنا عمر بن عمران أبو حفص السدوسي، حدثنا سعيد بن مرزبان، رأيت على عبد الله بن أبي أوفى ضربة، قال: أصابتني يوم حنين.

<sup>(</sup>١) في الأصل: (سعيد)، والصواب ما هو مثبت كما في ترجمته في «التقريب» وغيره.

أبي خالد، قال: رأيت بيد ابن أبي أوفى ضربة، قال: ضُربتُها مع النُّبِيُّ عَلِيْكُ يوم حنين. قلت: شهدت حنينًا؟ قال: قبل ذلك.

ومن طريق يزيد أيضًا أخرجه ابن سعد في «الطبقات»: (٣٠١/٤).

والإمام أحمد في «المسند»: (٤/٥٥/).

وأُخرجه الحميدي في «مسنده»: (٣١٤/٢ ـــ ٣١٥ رقم ٧٢١) من طريق سفيان بن عيينة

عن إسماعيل.

وأخرجه الحاكم في «مستدركه» على الصحيحين: (٥٧١/٣) من طريق يحيى بن سعيد الأموي، عن إسماعيل بن أبي خالد، به نحو رواية البخاري السابقة، وسكت عنه هو الذهبي، وفاتهما أن البخاري قد أخرجه كما سبق.

#### وحديث آخر

[ ٣٥] أخبرنا يحيى، قال: ثنا محمد بن إسماعيل بن سمرة الأحمسي، ثنا أبو يحيى الحمّاني، عن سعيد بن أبي سعد قال: رأيت عبد الله بن أبي أوفى وعليه برنس من خزِّ أَدْكن، وصلى على جنازة وكبر عليها أربعًا، ثم مكث قليلاً، ثم سلم، فقال: أكنتم ترون أني أكبر خمسًا؟ هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل.

وكلا الطريقين مدارهما على أبي سعد البقال وهو ضعيف، لكنه قد توبع.

وشيخ الإمام أحمد هو علي بن عاصم بن صهيب الواسطي، وهو صدوق يخطيء.. وقد توبع كل من علي بن عاصم والهجري.

<sup>[</sup>٣٥] الحديث أخرجه ابن سعد في «الطبقات»: (٣٠١/٤) من طريق شيخه أبي يحيى عبد الحميد الحماني، عن أبي سعد البقال، قال: رأيت ابن أبي أوفى عليه برنس من خزَّ أدكن. ورواه أيضًا القاسم بن مالك المزني، عن أبي سعد البقال، قال: رأيت على ابن أبي أوفى مطرف خزِّ، وهو الطريق الآتي برقم [٣٧].

فقد أُخرجه الإمام أُحمد في «المسند»: (٣٨٣/٤)، فقال: ثنا علي بن عاصم، أنا الهجري، قال: خرجت في جنازة بنت عبد الله بن أبي أوفي وهو على بغلة له حوّاء \_ يعني سوداء \_، قال: فجعلن النساء يقلن لقائده: قدمه أمام الجنازة، ففعل، قال: فسمعته يقوله له: أين الجنازة؟ قال: فقال: خلفك، قال: ففعل ذلك مرة، أو مرتين، ثم قال: ألم أنهك أن تقدمني أمام الجنازة؟ قال: فسمع امرأة تلتدم، وقال مرة: ترثي، فقال: مه! ألم أنهكن عن هذا؟ إن رسول الله عَلَيْ كان ينهي عن المراثي، لِتُفِضْ إحداكن من عبرتها ما شاءت. فلما وضعت الجنازة تقدم، فكبر عليها أربع تكبيرات، ثم قام هنية، فسبح به بعض القوم، فانفتل، فقال: أن رسول الله عَلَيْ كان فانفتل، فقال: أن رسول الله عَلَيْ كان فانفتل، فقال: إن رسول الله عَلَيْ كان فانفتل، فقال: أن رسول الله عَلَيْ كان فانفتل، فقال: إن رسول الله عَلَيْ كان فانفتل، فقال: أن معنية، على عبد الله بن أبي أوفي مطرفًا من خرًا أخضر.

فقد أُخرِجه أبو داود الطيالسي في «مسنده»: (ص١١١ رقم٥٢٨).

والإمام أحمد في «المسند»: (٤/٣٥٦).

ومن طريقه وطرق أُخرى أُخرجه الحاكم في «المستدرك»: (٣٩٩/١ – ٣٦٠). وأُخرجه الطحاوي في «شرح معاني الآثار»: (٤٩٥/١).

والبيهقي في «سننه»: (٤٢/٤ ــ ٤٣) في الجنائز، باب ما روي في الاستغفار للميت.... جميعهم من طريق شعبة، عن إبراهيم الهجري، به بذكر الصلاة على الجنازة فقط دون ذكر لبسه الجنّ.

وأُخرجه الحميدي في «مسنده»: (٣١٣/٢ رقم ٧١٨) من طريق سفيان بن عيينة. وابن أبي شيبة في «المصنف»: (٣٠٢/٣) من طريق أبي معاوية.

وابن ماجه في «سننه»: (٤٨٢/١ رقم٣ ١٥٠) في الجنائز، باب ما جاء في التكبير على الجنازة أربعًا، من طريق عبد الرحمن المحاربي.

والطحاوي في «شرح معاني الآثار»: (٤٩٥/١) من طريق شريك، وخالد بن عبد الله. والبيهقي في «سننه»: (٣٥/٤ ــ ٣٦) في الجنائز، باب جماع أبواب التكبير على الجنائز، من طريق جعفر بن عون.

وجميعهم عن إبراهيم الهجري، به بذكر الصلاة فقط أيضًا.

وقد تابع الهجري أُبو يعفور عند البيهقي في الموضع السابق، وسنده صحيح، وصححه الشيخ الأَلباني في كتابه «أَحكام الجنائز»: (ص١٢٦)، لكن بذكر الصلاة فقط.

وأَما ذكر الخزِّ، فقد قال ابن أبي شيبة في «المصنف»: (٨/ ٣٤ رقم ٤٦٧٧): حدثنا على بن مسهر، عن الشيباني، قال: رأيت على عبد الله بن أبي أوفى مطرف خزٍّ.

قلت: وهذا إسناد صحيح، والشيباني اسمه سليمان بن أبي سليمان، وكنيته أبو إسحاق. وعليه فالحديث بمجموع هذه الطرق صحيح لغيره.

فائدة: قال الحافظ ابن حجر في «الفتح»: (٢٩٥/١٠):

(وقد ثبت لبس الخرِّ عن جماعة من الصحابة وغيرهم، قال أبو داود: لبسه عشرون نفسًا من الصحابة وأكثر، وأورده ابن أبي شيبة عن جمع منهم، وعن طائفة من التابعين بأسانيد جياد) ا.هـ.

قلت: انظر في ذلك «المصنف» لابن أبي شيبة: (۸/۳۳۹ - 33)، و«نصب الراية»: (777 - 777).

فإن قيل: كيف لبس هذا العدد من الصحابة الخرّ مع ثبوت نهيه عَلِيْكُ عن لبس الحرير؟ =

[ ٣٦] أخبرنا يحيى، قال: ثنا محمد بن عبيد بن ثعلبة بن حميد العامري ويعرف بأبي الحرب في بني حمّان بالكوفة، ثنا عبد الحميد أبو يحيى الحِمّاني، قال: ثنا أبو (سعد)(١) الأعور – وكان مولى (حُذَيفة)(٢) –، قال: رأيت عبد الله بن أبي أوفى صلّى على ابنة له، فكبر عليها أربعًا، ثم قام بعد الرابعة قليلاً، فلما انصرف قال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل، أو صنع.

[ ٣٧] أُخبرنا يحيي، قال: حدثنا زياد بن أيوب، ثنا القاسم بن مالك المزني، عن سعيد قال: رأيت على ابن أبي أوفى مطرف خزّ.

<sup>=</sup> فالجواب ما ذكره الحافظ في «الفتح»: (٢٩٤/١٠ ــ ٢٩٤/)، وخلاصته: أن الأُصح في تفسير الخزّ: أنه ثياب سداها من حرير، ولحمتها من غيره، وقيل: تنسج مخلوطة من حرير وصوف أو نحوه، وعلى هذا فلا يصح الاستدلال بلبسه على جواز لبس ما يخالطه الحرير، ما لم يتحقق أن الخزّ الذي لبسه السلف كان من المخلوط بالحرير، والله أعلم.

<sup>[</sup>٣٦] تقدم تخريجه برقم [٣٥].

<sup>[</sup>٣٧] تقدم تخريجه برقم [٣٤ و ٣٥].

<sup>(</sup>١) في الأُصل: (سعيد)، وتقد في الحديث [٣٤] أن هذا هو الصواب.

 <sup>(</sup>۲) في الأصل: (وكان مولى كدينة)، والصواب ما هو مثبت، وحذيفة هذا هو ابن اليمان، كما
 في «الجرح والتعديل»: (۲۲/۶ رقم۲۲)، و«الميزان»: (۲۷/۲ ــ ۱۵۸ رقم۲۷۱)، و«التهذيب»: (۷۹/٤ رقم۲۷۱).

# هديث سليمان الأعمش، عن ابن أبي أوفى

[ ٣٨ ] / أُخبرنا يحيى، قال: ثنا أُحمد بن الفضل بن عُبَيْد الله الصائغ [ ٧٠ /ب] بعسقلان، قال: ثنا روّاد بن الجراح، عن قيس بن الربيع، عن الأَعمش، عن عبد الله بن أبي أُوفى، أَن النّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نهى عن النبيذ في الجرّ الأَخضر.

والصواب رواية الإمام أحمد؛ لأَمرين:

١ \_ وكيع بن الجراح ثقة حافظ عابد، وأما قيس بن الربيع فإنه صدوق، إلا أنه تغيّر لما كبر، وأدخل عليه ابنه ما ليس من حديثه، فحدث به، ومع ذلك فالراوي عنه هو روّاد بن الجراح أبو عصام العسقلاني، وهو صدوق، إلا أنه اختلط بأخرة، فترك، وفي حديثه عن الثوري ضعف شديد.

والراوي عن روّاد هو شيخ ابن صاعد أحمد بن الفضل بن عبيد الله، أبو جعفر الصائغ العسقلاني، ذكره ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل»: (٢/٢٦ رقم١٢٣) وقال: (كتبنا عنه)، ولم يذكر فيه جرحًا ولا تعديلاً، وقال ابن حزم: (مجهول) كا في «لسان الميزان»: (٢٤٧/١) رقم٠٧٧).

فلست أدري، هل الغلط من قيس، أو رواد، أو شيخ ابن صاعد؟.

٢ ــ الحديث معروف من حديث الشيباني، عن أبن أبي أوفى، وقد رواه عنه شعبة، والسفيانان، وعبد الواحد بن زياد، وعلى بن مسهر، وأبو عوانة كما سيأتي. وبالجملة فالصواب في الحديث أنه من رواية الأعمش، عن الشيباني، عن ابن أبي أوفى كما

رواه الإمام أحمد، وسنده صحيح.

<sup>[</sup>٣٨] الحديث أخرجه ابن صاعد هنا من طريق قيس بن الربيع، عن الأعمش، عن ابن أبي أوف. وقد أخرجه الإمام أحمد في «المسند»: (٣٥٣/٤) من طريق وكيع، ثنا الأعمش، حدثني الشيباني، قال: سمعت ابن أبي أوفي...، الحديث هكذا بزيادة الشيباني بين الأعمش وابن أبي أوفي.

والحديث أخرجه الإمام أحمد في «المسند»: (٣٥٨ و ٣٥٦ و ٣٨٠). والطيالسي في «مسنده»: (ص١٠٩ ــ ١١٠ رقم١٨٤).

وَمَن طريقه النسائي في «سننه»: (٣٠٤/٨) في الأشربة، باب الجر الأخضر.

وأُخرِجه على بن الجعد في «مسنده»: (٧٢٨) ـ ٤٤١ رقم ٧٢٨).

ومن طريقه وطريقين آخرين أخرجه الطحاوي في «شرح معاني الآثار»: (٢٢٦/٤). جميعهم من طريق شعبة، عن سليمان الشيباني، عن ابن أبي أوفى قال: نهى رسول الله عَيْظُهُ عن الجرّ \_ وفي لفظ: نبيذ الجرّ \_ الأخضر. قال \_ أي الشيباني \_: قلت: فالأبيض؟ قال: لا أدرى.

وأُخرجه عبد الرزاق في «المصنف»: (٩/ ٢٠٠ رقم١٦٩٢٨).

ومن طريقه وطريق آخر أخرجه الإِمام أُحمد في «المسند»: (٣٥٦ و ٣٥٦).

كلاهما من طريق سفيان الثوري، عن الشيباني، به نحو اللفظ السابق.

وأخرجه الشافعي في «مسنده»: (۲/۲ رقم ۳۰۸ / ترتيب).

ومن طريقه البيهقي في «سننه»: (٣٠٩/٨) في الأشربة، باب الأوعية.

وفي «معرفة السنن والآثار»: (٤ / ل١٠٧ / أ).

وأخرجه الحميدي في «مسنده»: (٣١٢/٢ رقم٥١٠).

والنسائي في الموضع السابق من «سننه».

ثلاثتهم من طريق سفيان بن عيينة، عن الشيباني، به، بلفظ: نهى رسول آلله على عن نبيذ الجرّ الأخضر والأبيض، زاد الشافعي: والأحمر، وعند الحميدي قال سفيان: وثالثاً قد نسيته. وأخرجه البخاري في «صحيحه»: (٥٨/١٠ رقم٥٩٦) في الأشربة، باب ترخيص النبي على الأوعية والظروف بعد النهي.

والبيهقي في الموضع السابق من «سننه».

كلاهما من طريق عبد الواحد بن زياد، عن الشيباني، به نحو لفظ حديث شعبة. وأخرجه آبن أبي شيبة في «المصنف» في القسم الأول من الجزء الثامن الملحق بالجزء السابع: (ص١٢٤ رقم٣٨٦٢) من طريق شيخه على بن مسهر، عن الشيباني، به نحو سابقه. وأخرجه آبن حبان في «صحيحه»: (٣٨٥/٧ – ٣٨٦ رقم٣٩٨٥) من طريق أبي عوانة، عن الشيباني، به نحو سابقه.

وللحديث طريقان آخران عن ابن أبي أوفى، أحدهما من طريق عبد الملك بن عمير، عنه ويأتي برقم [٤٦]، والآخر من طريق منصور، عنه، ويأتي برقم [٤٦]،

[ ٣٩] أخبرنا يحيى، قال: ثنا الحسن بن عرفة، ويعقوب بن إبراهيم الدورقي، ومحمد بن عبد العزيز الواسطي، وأحمد بن سنان القطّان، قالوا: حدثنا إسحاق بن يوسف الأزرق، ثنا الأعمش، عن عبد الله بن أبي أوفى، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول للخوارج: «هم كلاب النّار».

[ • £ ] أُخبرنا يحيى، قال: ثنا محمد بن علي الورَّاق، ثنا عمرو بن عون الواسطى، ثنا إسحاق بن يوسف الأزرق.

[٣٩] و [٤٠]الحديث الذي أُخرجه ابن الجوزي في «العلل المتناهية»: (١٦٢/١ ــ ١٦٣ روم ٢٦١) من طريق الحسن بن عرفة، عن إسحاق الأزرق...، فذكره.

وأخرجه الإمام أحمد في «المسند»: (٣٥٥/٤).

ومن طريقه ابنه عبد الله في «السنة»: (٢/ ٦٣٥ رقم١٥١٣).

وأبو نعيم في «الحلية»: (٥٦/٥).

وأخرجه أحمد بن منيع في مسنده كما في «مصباح الزجاجة» للبوصيري: (٨٤/١).

كلاهما قالا: ثنا إسحاق الأزرق...، فذكره.

وأخرجه ابن ماجه في «سننه»: (٦١/١ رقم١٧٣) في المقدمة، باب في ذكر الخوارج. وابن أبي عاصم في «السنة»: (٣٨/٢ رقم٤٠٤).

وأبو نعيم في الموضع السابق.

ثَلاثتهم من طريق أبي بكر بن أبي شيبة، عن إسحاق الأزرق، به.

وأخرجه الآجري في «الشريعة»: (ص٣٧) من طريق أبي خيثمة زهير بن حرب.

وأبو نعيم في الموضع السابق من طريق هارون بن محمد المستملي.

والخطيب في «تاريخه»: (٣١٩/٦ و ٣٢٠) من طريق سعدان بن نصر، والحسن بن حماد سجادة.

وابن الجوزي في «تلبيس إبليس»: إص٠٠١) من طريق أُحمد بن سنان.

جميعهم عن إسحاق بن يوسف الأزرق، به.

قال أبو نعيم في الموضع السابق: (يقال: إن هذا الحديث مما خص به الأعمش إسحاق الأزرق، ويذكر أنه مما تفرد به إسحاق).

قلت: وفي سبب ذلك قصة رواها الخطيب في الموضع السابق من «تاريخه»، وفيها قال

الأعمش لإسحاق: (لأحدثنك بحديث ما حدثته أحدًا قبلك)، ثم ذكر الحديث. وفي الموضع السابق من «العلل» لابن الجوزي قال: (قال الدارقطني: لم يزل شيوخنا يقولون: إن إسحاق تفرد به عن الأعمش، حتى وجدنا أهل خراسان قد رووه شيخ له [كذا! ولعل الصواب: رووه عن شيخ لهم]، عن أبي بكر بن عياش، عن الأعمش) ا.هـ.

قلت: وقد روي من حديث سفيان الثوري، عن الأَعمش.

أُحرجه أبو نعيم في الموضع السابق.

ومدار الحديث على الأعمش يرويه عن ابن أبي أوفى، وهو لم يسمع منه كما نص على ذلك الإمام أحمد، ونقله عنه ابن الجوزي كما في الموضع السابق من «العلل المتناهية»، وكما في «فيض القدير»: (٣/ ٥١٠)، وقال أبو حاتم: (لم يسمع الأعمش من ابن أبي أوفى)، بل قال الترمذي إنه لم يسمع من أحد من أصحاب النبي عليه / انظر «جامع التحصيل» للعلائي: (ص ٢٢٨ ـ ٢٢٣).

وعليه فالحديث ضعيف بهذا الإستاد للانقطاع بين الأَعمش وابن أبي أوفي.

لكن له طريق آخر عن ابن أبي أُوفي.

فقد أُخرجه الطيالسي في «مسنده»: (ص١١٠ رقم٨٢٢).

وأحمد في «المسند»: (٢٨٢/٤ ــ ٣٨٣).

وابن أبي عاصم في «السنة»: (٢/٢٨ رقم ٩٠٥).

والحاكم في «المستدرك»: (٥٧١/٣).

جميعهم من طريق الحشرج بن نباتة، عن سعيد بن جمهان، قال: أُتيت عبد الله بن أَبِي أُوفى وهو محجوب البصر، فسلمت عليه، قال لي: من أُنت؟ فقلت: أنا سعيد بن جمهان، قال: فما فعل والدك؟ قال: قلت: قتلته الأزارقة، قال: لعن الله الأزارقة، لعن الله الأزارقة؛ حدثنا رسول الله عَلَيْظٍ أَنهم كلاب النار، قال: قلت: الأزارقة وحدهم، أم الخوارج كلها؟ قال: بل الخوارج كلها.

هذا لفظ أحمد، وعنده زيادة.

وفي سند الحديث ضعف، فالحشرج بن نباتة صدوق يهم.

وبمجموع هذين الطريقين يكون الحديث حسنًا لغيره.

وله شاهد من حديث أبي أمامة \_ رضى الله عنه \_..

أُخرجه أُبو داود الطيالسي في «مسنده»: (ص٥٥٥ رقم١٦٣٦).

والإمام أحمد في «المسند»: (٥/٢٥٦ و ٢٥٦).

والترمذي: (٣٥١/٨ ــ ٣٥٢ رقم٤٠٨٦) في تفسير سورة آل عمران من كتاب التفسير. وابن ماجه: (٦٢/١) في المقدمة، باب في ذكر الخوارج.

والآجري في «الشريعة»: (ص٣٥ و ٣٦).

والطبراني في «معجمه الصغير»: (١١٧/٢).

ومن طريقه أبو نعيم في «أخبار أصبهان»: (٣٢٣ ــ ٣٢٣).

وأخرجه ابن الجوزي في «العلل المتناهية»: (٢٦٣/١ رقم٢٦٢).

هذا لفظ الطيالسي، ولفظ الباقين نحوه، إلا أن بعضهم اختصره، فذكر موضع الشاهد، ولم يذكر القصة، عدا ابن الجوزي فلفظه: قال رسول الله عَلَيْكَةِ: «أهل البدع كلاب أهل النار»، ولم يذكر القصة.

قال الترمذي: (هذا حديث حسن).

قلت: سنده ضعيف، فأبو غالب صدوق يخطيء، لكن تابعه سيار الأموى، وصفوان بن سلم.

فقد أخرجه الإمام أحمد في «المسند»: (٥٠/٥) من طريق سيار الأموي الدمشقي مولى معاوية، ويقال مولى خالد بن يزيد بن معاوية، قال: جيء برؤوس من قبل العراق...، ثم ذكر الحديث والقصة بنحو مما تقدم.

وسنده ضعيف، فسيار الأموي هذا لم أجد من وثقه، سوى أن ابن حبان ذكره في «ثقاته» في التابعين: (٣٣٥/٤)، وفي أتباع التابعين (٢٣/٦٤)، وسماه مرة: سيارًا الشامي مولى خالد بن يزيد بن معاوية القرشي، ومرة: سيار بن عبد الله شامي، قدم البصرة فحدثهم بها، وقال الحافظ ابن حجر في «التقريب»: صدوق، ولست أدري على أي شيء اعتمد في حكمه هذا؟ مع أن عادته في مثله أن يقول عنه: مقبول، يعني حيث يتابع، وإلا فلين كما صرح به في المقدمة، وانظر «التهذيب»: (٢٩٣/٤).

وأخرجه الإمام أحمد في «المسند» أيضًا: (٢٦٩/٥) من طريق شيخه أنس بن عياض، قال: =

سمعت صفوان بن سليم يقول: دخل أَبو أُمامة الباهلي دمشق، فرأَى رؤوس حروراء قد نصبت...، فذكر الحديث بنحو مما تقدم.

وبالجملة فالحديث بمجموع هذه الطرق صحيح، وقد صححه الشيخ الألباني في «تخريج السنة» لابن أبي عاصم: (٤٣٨/٢)، والله أعلم.

## حديث زياد بن الفياض، عن عبد الله بن أبي أوفى

[ 13] أخبرنا يحيى، قال: ثنا أحمد بن سنان القطّان، ومحمد بن عبد الملك، الدقيقي، قالا: ثنا يزيد بن هارون، أنا (مسْعر)(١)، عن زياد بن فياض، قال: سمعت عبد الله بن أبي أوفي يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «اللهم لك الحمد حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه».

وأُخرجه الطبراني أيضًا كما في «كنز العمال»: (٢٠٣/٢ رقم٣٧٦٣).

<sup>[</sup>٤١] الحديث سنده صحيح.

وأخرجه الإمام أحمد في «المسند»: (٣٥٥/٤) من طريق شيخه يزيد بن هارون، به مثله، إلا أنه قال: «لك الحمد كثيرًا».

<sup>(</sup>١) في الأصل: (معسر)، والصواب ما هو مثبت كما في الموضع الآتي من «مسند» أحمد.

# حديث عبد الملك بن عمير، عن ابن أبي أوفى

[ ٢٠ ]/ أخبرنا يحيى، قال: ثنا إبراهيم بن محمد الصفار بالرَّقة، نا [ل٨/أ] إبراهيم بن الحجاج، نا حماد بن سلمة، عن عبد الملك بن عمير، عن ابن أبي أوفى، قال: نهى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عن نبيذ الجرِّ.

[ ٣٤] أخبرنا يحيى، قال: ثنا محمد بن أحمد بن داود بن أبي نصر السراج، نا سُرَج بن يونس، ثنا سليمان بن عمرو، عن عبد الملك بن عمير، عن ابن أبي أوفى، عن النّبيّ صلى الله عليه وسلم قال: «نوم الصائم عبادة، وسكوته تسبيح، ودعاؤه مستجاب، وعمله متقبل».

<sup>[</sup>٤٢] الحديث صحيح من حديث ابن أبي أوفى من غير هذا الطريق كما في الحديث المتقدم برقم [٣٨].

وأَما هذا الإسناد ففيه: عبد الملك بن عمير لا أُدري سمِع من ابن أَبِي أُوفى، أَو لا؟ ومع ذلك فقد تغيّر حفظه.

وحماد بن سلمة ثقة عابد، إلا أنه تغير حفظه بآخرة.

وشيخ ابن صاعد: إبراهيم بن محمد الصفار لم أُجد له ترجمة.

<sup>[47]</sup> الحديث موضوع بهذا الإسناد، آفته سليمان بن عمرو أبو داود النخعي، الكذّاب، كذبه ورماه بالوضع جمع من الأَثمة، منهم الإمام أحمد، ويحيى بن معين، وقتيبة بن سعيد، وإسحاق بن راهويه، وأبو داود الطيالسي، وابن حبان، وابن عدي، والحاكم، وابن عبد البر، بل قال الحافظ ابن حجر: (الكلام فيه لا يحصر، فقد كذبه ونسبه إلى الوضع من المتقدمين والمتأخرين ممن نقل كلامهم في الجرح والعدالة فوق الثلاثين نفسًا). / انظر «الكامل» لابن عدي: (٣١٩ - ١٠١٠)، و «الميزان»: (٢١٦/١ ـ ٢١٨ رقم ٣٤٩)، و «اللسان»: (٣٧/٩ ـ ٩٩ رقم ٣٣٧).

والبيهقي في «شعب الإِيمان» كما في «الجامع الصغير» مع شرحه «فيض القدير»: (٢٩٠/٦ رقم٩٢٩).

والديلمي في «مسند الفردوس»: (٢٤٨/٤ رقم٢٧٣ حـ «الفردوس» -). ثلاثتهم من طريق أبي داود سليمان بن عمرو، به ولفظ الواحدي: «نوم الصائم عبادة، وصمته تسبيح، ودعاؤه مستجاب وعمله مضاعف» ومثله لفظ البيهقي، وزاد: «وذنبه مغفور». ومثله لفظ الديلمي، إلا أنه قال: «ونفسه» بذل: «وصمته».

ونقل المناوي في «فيض القدير» عن البيهقي أنه قال: (معروف بن حسان ــ أحد رجاله ــ ضغيف، وسليمان بن عمرو النخعي أضعف منه).

وقال الحافظ العراقي في «تخريج الإحياء»: (٢٣٣/١): (رواه أَبو منصور الديلمي في «مسند الفردوس» من حديث عبد الله بن أبي أوفى، وفيه سليمان بن عمرو النخعي أحد الكذابين).

وذكر الزبيدي في «إتحاف السادة المتقين»: .(١٩٣/٤) أَن ابن النجار قد رواه أيضًا من حديث ابن أبي أو في.

قلت: وله طرق أخرى.

فقد أخرجه أبو نعيم في «الحلية»: (٨٣/٥) بإسناد مظلم من حديث ابن مسعود \_ رضي الله عنه \_ مرفوعًا بلفظ: «نوم الصائم عبادة، و نفسه تسبيح، ودعاؤه مستجاب». وأخرجه الشيعي يحيى بن الحسين الشجري في «أماليه الخميسية»: (٢٨١/١) من طريق سهل بن أحمد بن عبد الله بن سهل الديباجي، عن محمد بن محمد بن الأشعث، عن موسى بن إسماعيل بن موسى بن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن أبيه، عن جده جعفر، عن أبيه، عن جده على بن الحسين، عن أبيه، عن على \_ رضي الله عنه \_ يرفعه بلفظ: «نوم الصائم عبادة، ونفسه تسبيح».

وبالإضافة لكون مخرجه من الرافضة، فالحديث موضوع من هذا الطريق، فيه من الآفات سهل الديباجي، ومحمد بن الأشعث.

أما سهل بن أَحمد بن عبد الله بن سهل الديباجي، فقال الذهبي في «الميزان»: (٢٣٧/٢ رقم ٣٥٠٦): (رمى بالأُخوين: الرفض والكذب، رماه الأُزهري وغيره).

وقال ابن حجر في «اللسان»: (٣٩٧ رقم ٣٩٧): (قال ابن أبي الفوارس: كان رافضيًّا غاليًّا، كتبنا عنه كتاب محمد بن محمد بن الأَشعث، ولم يكن له أَصل يعتمد عليه). وأَما محمد بن محمد بن الأَشعث الكوفي نزيل مصر، فقال ابن عدي: (كتبت عنه بها \_ أَي \_

بمصر \_، حمله شدة تشيعه أن أخرج إلينا نسخة قريبًا من ألف حديث عن موسى بن إسماعيل بن موسى بن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن آبائه، بخط طريً عامتها مناكير، فذكرنا ذلك للحسين بن علي الحسني العلوي شيخ أهل البيت بمصر، فقال: كان موسى هذا جاري بالمدينة أربعين سنة، ما ذكر قط أن عنده رواية، لا عَنْ أبيه، ولا عَنْ غيره) ا.هـ من «الميزان»: (٢٧/٢ \_ ٢٨ رقم١٨٨)، وانظر «الكامل»: عيره) ا.هـ من «الميزان»: (آية من آيات الله، ذلك الكتاب هو وضعه \_ أعني العلويات \_).ا.هـ من «سؤالات السهمي للدارقطني»: (ص١٠١ رقم٢٥). وللحديث طريق آخر عن عبد الله بن عمر، او ابن عمرو.

قال الحافظ العراقي في الموضع السابق من «تخريج الإحياء»: (رويناه في أمالي ابن منده من رواية أبي المغيرة القوّاس، عن عبد آلله بن عمر بسند ضعيف، ولعله: عبد آلله بن عمرو، فإنهم لم يذكروا لآبي المغيرة رواية إلا عنه) ا.هـ.

قلت: في المطبوع من «تخريج الإحياء»: (ابن المغيرة القواس)، وما أثبته هو الصواب كما في ترجمته في «الميزان»: (٥٧٦/٤ رقم ١٠٦٣١) وغيره.

ولم يذكر العراقي سند الحديث، ولا سبب الضعف حتى يتمكن الباحث من معرفة ما إذا كان ضعفه شديدًا، أو لا؟.

وبالجملة فليس للحديث طريق من الطرق المتقدمة يثبت بها، وقد ذكره الملا على القاري في كتابه «الأسرار المرفوعة في الأخبار الموضوعة»: (ص٢٥٥ رقم١٠١٧)، وقال: (رواه البيهةي بسند ضعيف عن عبد الله بن أبي أوفى) والله أعلم.

[ **\$\$** ] أخبرنا يحيى، قال: ثنا محمود بن خداش، حدثنا هشيم، أنا عبد اللك بن عمير، قال: سمعت عبد الله بن أبي أوفى يسأل عن قوله: ﴿يوم الحج الأُكبر﴾(١)، قال: اليوم الذي يراق فيه الدم.

[23] سنده حسن، محمود بن خداش صدوق، وفي عبد الملك بن عمير كلام يسير، وقد توبعا كما سيأتي.

فالحديث أُخرجه الطبري في «تفسيره»: (٧٠/١٠) من طريق يعقوب، عن هشيم، به نحوه، وزاد: «ويلحق فيه الشعر».

وأخرجه عبد الرزاق في «تفسيره»: (ص٩٩) عن شيخه سفيان بن عيينة، عن عبد الملك بن عمير، به بلفظ: الحج الأُكبر يوم يوضع فيه الشعر، ويهراق فيه الدم، ويحل فيه الحرام. ومن طريق عبد الرزاق أخرجه الطبري في «تفسيره»: (٧٢/١٠).

وأخرجه الطبري أيضًا في الموضع السابق: (ص٦٩ و ٧٠) من طريق إسحاق، وعبد الرحمن، وابن وكيع، ثلاثتهم عن سفيان، به بمعناه، وبنحو لفظ عبد الرزاق السابق. وأخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف»: (ج١/٤/١) وقم٢٩٨٧) من طريق جابر، عن سفيان، به بمعناه.

وأخرجه الطبري أيضًا (ص٦٩) من طريق شعبة، عن عبد الملك بن عمير، قال: دخلت أنا وأبو سلمة على عبد الله بن أبي أوفى، قال: فسألته عن يوم الحج، فقال: يوم النحر، يوم يهراق فيه الدم.

وأُخرجه سعيد بن منصور في التفسير في «سننه»: (ل١٣٩/ب)، فقال: نا أبو عوانة، عن عبد الملك بن عمير، قال: انطلقت أنا وأبو سلمة بن عبد الرحمن حتى دخلنا على عبد الله بن أبي أوفى، فسأله أبو سلمة عن الحج الأكبر، قال: هو الذي ينحر فيه، ويحل فيه الحرام، ويوضع فيه الشعر.

وأخرجه الطبري أيضًا: (ص٧٠) من طريق قيس، عن عبد الملك، به نحوه.

هذا بالنسبة لطرق الحديث عن عبد الملك بن عمير، وقد توبع.

فأُخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف»: (ج ٢٩٨/٤/١ رقم ٢٩٨) من طريق علي بن مسهر. والطبري: (ص٧٠).

سورة براءة: الآية (٣).

وعبد الرحمن بن الحسن الهمذاني في «تفسير مجاهد»: (٢٧٢/١).

كلاهما من طريق هشيم.

وأُحرجه الطبري أيضًا: (ص٦٩) من طريق إدريس، وعبد الواحد.

والهمذاني أيضًا في الموضع السابق من طريق ورقاء.

جميعهم عن سليمان الشيباني، عن ابن أبي أوفى، به وذكر أن يوم الحج الأكبر هو يوم النحر. وأخرجه ابن أبي شيبة أيضًا: (ج٢٦/٤/١) وقم٢٩٨٧) من طريق جابر.

والطبري: (ص٩٦) من طريق عبد الرحمن.

كلاهما عن سفيان.

وأُخرجه الطبري أيضًا: (ص٧٠ و ٧٣) من طريق قيس.

كلاهما \_ أي سفيان وقيس \_ عن عياش العامري، عِن ابن أبي أوفى، به بنحوه، وبمعناه. وبالجملة فالحديث بمجموع هذه الطرق صحيح.

وقد ذكره السيوطي في «الدر المنثور»: (٤/٧٤ و ١٢٨) وعزاه أيضًا لابن مردويه، وأبي الشيخ، والله أعلم.

# منصور، عن ابن أبي أوفى

[ 63] أخبرنا يحيى، قال: نا نجيح بن إبراهيم مولى آل سعد بن أبي وقاص بالكوفة، ثنا شريح بن مسلمة التنوخي، ثنا سكين بن عبد العزيز، عن عبد الله بن أبي أوفى، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نبيذ الجرِّ.

[ 73] أُخبرنا يحيى، قال: نا إبراهيم بن محمد الصفار بالرقة، قال: ثنا إبراهيم بن الحجاج، ثنا سكين بن عبد العزيز، حدثنا منصور الكوفي، عن عبد الله بن أَبي أُوفى، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نبيذ الجرِّ.

/آخر مسند عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه. [ل٨/ب]

والحمد لله وحده وصلواته على خير خلقه محمد وآله وصحبه.

<sup>[20]</sup> الحديث صحيح من حديث ابن أبي أوفى من غير هذا الطريق كما في الحديث المتقدم برقم [7٨].

وأما هذا الإسناد، ففيه منصور الكوفي، ذكره المزي في «تهذيب الكمال»: (٥١٧/١) في شيوخ سكين بن عبد العزيز، ولم أجد من ترجمه.

وكذا شيخ ابن صاعد هنا: نجيح بن إبراهيم مولى آل سعد بن أبي وقاص، لم أجد من ترجمه أيضًا.

<sup>[</sup>٤٦]. هو كسابقه فيه منصور الكوفي، وإبراهيم بن محمد الصفار تقدم في الحديث [٤٢] أَني لم أُجد له ترجمة.

# (١) [ السماعات ]

# [ 1]

سمعه من أبي الحسن علي بن عبيد آلله بن الزاغوني بقراءة أحمد بن سعيد العسكري: أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن الجوزي في يوم الجمعة سلخ شوال سنة آثنتين وعشرين وخمس مائة.

نقله آبن النجّار بعد أن شاهده في الأصل.

ونقله كما شاهده بخط آبن النجار على كتاب «الشهادات» لسلمة بن شبيب و «مسند آبن أبي أوفى» لابن صاعد، والطبقة لهما: أحمد بن محمد الظاهري، ونقله من خطه أحمد بن عبد القادر بن أحمد بن مكتوم بن أحمد آبن محمد القيسي.

# [ ٢]

وبخط الشيخ الحافظ جمال الدين أحمد بن محمد الظاهري رحمه آلله ما نصّه: وشاهدت على كتاب «الشهادات» و«مسند آبن أبي أوفي» ما مختصره: سَمِعَ جميع هذا الجزء على الشيخ الحافظ جمال الدين أبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد بن علي بن الجوزي، بسماعه من أبي الحسن بن الزاغوني، بقراءة أبي الفتح محمد بن عبد الغني بن عبد الواحد

<sup>(</sup>١) جميع ما يأتي بين معكوفين زيادة توضيحية مني، ودراسة السماعات في المقدمة بنفس الترقيم هنا.

بن علي بن سرور المقدسي: أخوه أبو موسى عبد آلله، وصاحب الكتاب: الشيخ الإمام العالم الأوحد نجم الدين جمال الإسلام أبو محمد عبد المنعم بن علي نصر بن الصيقل الفقيه الحرّاني، وولده نجيب الدين أبو الفرج عبد اللطيف أبقاهما آلله، وأبو محمد يوسف بن شيخنا المسموع منه، وأبو المظفر يوسف بن زُغْلي سبط الشيخ المسموع منه، وذكر جماعة، ثم قال: وأبو العباس أحمد بن عبد الدائم بن نعمة وغيره.

وكاتب السماع محمد بن محمود بن الحسن بن النجّار، وذلك في يوم الثلاثاء الثاني عشر من ربيع الأول سنة ست وتسعين وخمس مائة، وصح بمنزل الشيخ بقَطُعْتَا من الجانب الغربي من بغداد، نقله مختصراً من الأصل من خط الحافظ محب الدين بن النجّار: أحمد بن محمد الظاهري، ومنه أحمد بن عبد القادر بن أحمد بن مكتوم القيْسي.

# [ 4 ]

وسمع هذا الجزء وكتاب «الشهادات» على الشيخ نجيب الدين أبي الفرج الحرّاني بسماعه منقولاً فيه بقراءة فخر الدين عثمان بن محمد التّوْزَري: نصر الله بن داود بن نصر الله الدمشقي، وعبد الرحمن بن أبي بكر الحنفي، وعبد الله بن علي بن عمر بن شبل، وسعد الدين مسعود بن أحمد الحارثي، وأحمد بن النضبر بن بيا(۱)، وكتب السماع في الأصل...(۲) عاشر ذي القعدة سنة ثمان وستين وست مائة بالكاملية من القاهرة.

<sup>(</sup>١) كذا رسمها في الأصل، ولم تتضح لي العبارة، ولم أُجد ترجمة تقرب من رسمها كما سبق في المقدمة.

<sup>(</sup>٢) ها هنا كلمة في الأصل لم تتضح لي.

وسمعهما عليه (۱) بقراءة عثمان بن محمد التوزري: محمد بن محمد بن محمد بن جبريل الدَّرْبَنْدي، وآبنته فاطمة، وعلي بن عمر بن شبل الصنهاجي، وولده عبد آلله، وأحمد بن البضبر بن سا(۲)، وكتب السماع في يوم الثلاثاء العاشر من ذي القعدة سنة ثمان وستين وست مائة مختصراً من الأصل: إسماعيل بن إبراهيم الشارعي، ومن خطه آختصرت، كتبه: أحمد بن عبد الرحيم بن العراقي.

# 0

وسمعهما منه (۱) بقراءة إسماعيل بن قريش: أولاده (۳): أحمد، وإبراهيم، وعلي، وعبد آلله، وعبد الرحمن، وعبد العظيم في تاسع عشر ذي القعدة سنة ثمان وستين وست مائة، والسماع بخط القاريء المذكور، نقلهما من الأصل: الشيخ الحافظ قطب الدين عبد الكريم بن عبد النور، ومنه لخص أحمد بن مكتوم القيسي.

# [ ٢ ]

سَمع هذا الجزء على الشيخ الفقيه الإمام ناصر الدين أبي يحيى (٤) نصر آلله بن داود بن نصر آلله الدمشقي الحنفي أبقاه آلله تعالى، بسماعه فيه:

<sup>(</sup>١) أي سمع هذا الجزء وكتاب «الشهادات» على النجيب أبي الفرج الحرّاني.

<sup>(</sup>٢) هذا رسمها في الأصل، وآنظر السماع السابق، والمقدمة.

<sup>(</sup>٣) أي أولاد إسماعيل بن قريش.

<sup>(</sup>٤) كذا في الأُصل، وكنيته أُبو محمد كما في «الدرر الكامنة»: (٥/٦٣/)، و«الجواهر المضيّة»: (٥٤٨/٣)، وتقدمت ترجمته في المقدمة.

الإمام الأوحد تاج الدين أبو العباس<sup>(۱)</sup> أحمد بن عبد القادر بن مكتوم القيسي الحنفي، ونور الدين علي بن عبد الرحمن بن عمر الدِّمْياطي، ومحمد آبن رافع بن أبي محمد، وذا خطه، وبقراءته أيضاً، وصح يوم الأحد ثامن ذي حجة سنة سبع وعشرين وسبع مائة بالمدرسة الفخريّة في القاهرة، وأجاز لنا ما يرويه، والحمد لله وحده وصلى آلله على محمد.

# [ 4 ]

قرأت هذا الجزء أجمع على الشيخ الجليل المحدِّث الأصيل نور الدين أبي الحسن علي بن الإمام تاج الدين أبي الطاهر إسماعيل بن إبراهيم بن قريش المخزومي، بسماعه فيه، نقلاً من النجيب الحرّاني، فسمعه محمد بن (شرف)(۲) أبن أيوب بوّاب (خزائن السلاح)(۲)، وبها كان السماع في يوم الاثنين السادس عشر من ذي الحجة من سنة سبع وعشرين وسبع مائة، وأجاز لنا ما تجوز له روايته، قال ذلك وكتبه: أحمد بن عبد القادر بن أحمد بن مكتوم بن أحمد بن محمد بن سُليَّم القيسي.

صحيح ذلك، كتبه علي بن إسماعيل بن قريش المخزومي عفا آلله عنه.

# [ 1

سَمِع كتاب «الشهادات» و «مسند آبن أبي أوفى» على أم الحسن فاطمة بنت محمد بن محمد بن جبريل الدَّرْبَنْدي \_ بحق سماعها من النجيب

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل، وكنيته أبو محمد كما في «الدرر الكامنة»: (١٨٦/١)، وتقدمت ترجمته في المقدمة.

<sup>(</sup>٢) آنظر المقدمة في ترجمة السماع رقم [٧].

بسنده، بقراءة إسماعيل بن إبراهيم بن محمد بن الحسن بن المقريء، فكتب (١) السماع في الأصل، ومن خطه آختصرت : أبو (٢) عبد الله محمد بن إسماعيل بن الملك المغيث عبد العزيز بن عيسى بن أبي بكر بن أيوب، وولده عماد الدين إسماعيل، وأبو اليمن، وأبو جعفر ولدا أبي الفرج عبد اللطيف بن أحمد بن الكُو يْك، وجمال الدين إبراهيم بن محمد آبن عبد الرحيم بن الأميوطي إمام الجامع الظافري، في يوم الأربعاء سابع جمادي الآخرة في سنة إحدى وثلاثين وسبع مائة بالقاهرة، وأجازت. اختصره من الأصل: أحمد بن عبد الرحيم بن الحسين بن عبد الرحمن بن العراقي سلمه الله تعالى آمين.

# [ 9 ]

سَمِعَ «مسند عبد آلله بن أبي أوفى» على الشيخ الإمام عز الدين أبي اليمن محمد بن الإمام سراج الدين عبد آللطيف بن أحمد بن الكويك بسماعه تراه بقراءة محمد بن عبد آلله بن ظهيرة القرشي المكي، وله الخط: الجماعة السادة: شيخنا الإمام الحافظ زين الدين عبد الرحيم بن الحسين آبن العراقي، وآبناه: أبو زرعة أحمد، وأبو حاتم محمد حاضراً في الرابعة، والإمام المحدث شهاب الدين أحمد بن علي بن محمد العرياني وولده جمال الدين عبد آلله، والإمام بدر الدين محمد بن أحمد بن عيسى بن مكتوم الدمشقى، والفقيه زين الدين عبد الرحمن بن علي بن خلف الفارسكوري،

<sup>(</sup>١) أي القاريء إسماعيل.

<sup>(</sup>٢) فاعل سمع، والمعنى: أَن أَبا عبد ٱلله محمد بن إسماعيل هذا، ومَنْ بَعْده سمعوا الكتابين على أُم الحسن.

وسراج الدين أبو الطيب محمد بن المُسْمِع، وشهاب الدين أحمد بن الشيخ الإمام علاء الدين علي بن أبي بكر السجزي [أو: الشجري]، البياني، وصح ذلك في يوم الخميس ثالث رجب الفرد الحرام سنة أربع وسبعين وسبع مائة بكوم الريش خارج للقاهرة، وأجاز لنا أجمعين ما له روايته، وسمعوا عليه في التاريخ بقراءة الفقيه زين الدين عبد الرحمن الفارسكوري الأول من حديث أبي مسلم الكاتب بسماعه من علي بن إسماعيل بن قريش، بسماعه من فراس العسقلاني، بسماعه من أبي طاهر الخشوعي، بسنده.

نقله أحمد بن عبد الرحيم بن الحسين بن العراقي من الأصل بنصه، في تاسع رجب سنة سبع وسبعين وسبع مائة.

# [1.]

لله الحمد.

سمعه على الشيخ الإمام جمال الدين إبراهيم بن محمد بن عبد الرحيم بن إبراهيم بن يحيى بن أبي المجد الأميوطي الشافعي، بسماعه فيه نقلاً بقراءة الإمام جمال الدين محمد بن عبد آلله بن ظهيرة القرشي المكي: السيد الشريف قطب الدين محمد بن (عبيد آلله)(۱) بن محمد بن عبد آلله الإيجي، وعلي شاه بن محمد بن إبراهيم الأصفهاني، وأخو القاريء: عمر، الإيجي، وعلي شاه بن محمد بن إبراهيم الأسفهاني، وأخو القاريء: عمر، وعماد الدين محمد بن علي بن محمد البالسي الدمشقي، وفخر الدين محمد بن محمود، وأمين الدين جامع بن حسن الشيرازيان، وفخر الدين عثمان بن محمود، وأمين الدين جامع بن حسن الشيرازيان، وفخر الدين عثمان بن

<sup>(</sup>١) في الأصل: (عبد الله)، والصواب ما هو مثبت. أنظر ترجمته في المقدمة، السماع رقم [١٠].

أحمد بن عبد الباقي القلانسي الصوفي بخانقاه بشتاك بالقاهرة، وناصر الدين محمد بن عبد الله الشامي، ونظام الدين محمود بن عبد الرحمن بن علي السيْسَخْني، وعز الدين أبو محمد عبد العزيز بن محمد بن إبراهيم السلمي المناوي، ونور الدين على بن جبريل بن بجاد [أو: نجاد] الفارسكوري والطواشي مخلص بن عبد الله المنصوري، ومسطّر هذه الأحرف: حماد بن عبد الرحيم بن علي بن عثمان المارديني الحنفي غفر الله له، وولده أبو الخير محمد في الخامسة كان الله له وصح وثبت في عاشر ربيع الآخر سنة ثمان وسبعين وسبع مائة بالحرم الشريف، تجاه الكعبة المعظمة، وأجاز، والحمد لله أولاً وآخراً، وصلى الله على خير خليقته محمد وآله وصحبه وسلم تسليماً

# [ 11 ]

الحمد لله وحده.

قرأت هذا المسند على راويه: سيدنا وشيخنا العلامة الأصيل أبي المحاسن يوسف حفيد شيخ الإسلام الشمس الكرماني: أنا<sup>(1)</sup> المسند عبد الرحيم بن إبراهيم الأميوطي إذناً، إن لم يكن سماعاً ولا قراءة، عن والده كذلك بسنده فيه، وأجاز المسمع مرويه. وسمعه الفاضل سيدي محمد بن سنبل اليوسفي، وكتب محمد بن أحمد المظفري، وصلّى آلله على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه وسلم.

صحيح ذلك، كتبه يوسف بن يحيى الكرماني.

<sup>(</sup>١) قوله: (أنا) آختصار لقوله: أخبرنا.

# القهارس

- ١) فهرس الآيات القرآنية.
  - ٢) فهرس الأحاديث والآثار.
    - ٣) فهرس غريب اللغة.
    - غهرس الأماكن.
  - ٥) فهرس الأعلام.
    - ٦) فهرس المراجع.
    - ٧) فهرس المواضيع.

# فهرس الآيات القرآنية

| ٣     | ياً يها الذين ءَامنوا آتقوا آلله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون                                      |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | يْأَيْهَا النَّاسُ ٱتقُوا رَبُّكُمُ الذِّي خَلَقَكُمُ مِنْ نَفْسٌ وَاحْدَةً وَخَلَقَ مُنْهَا              |
| 4     | زوجها                                                                                                     |
| 140   | أنزله بعلمه والملائكة يشهدون                                                                              |
| ١١.   | إنما الخمر والميسر                                                                                        |
| 1 2 7 | يوم الحج الأُكبِرِ                                                                                        |
| ١٢٧   | ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئاً وكذلك أخذ ربك إذا أُخذ القرى وهي ظالمة إن أُخذه أَليم شديد |
| 77    | وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد                                                   |
| ٣     | يْأَيْهَا الذِّين ءَامِنُوا آتقُوا آلله وقولُوا قُولًا سَدَيْداً                                          |

# فهرس الأحاديث والآثار

|         | Į Į į                                                       |
|---------|-------------------------------------------------------------|
| 150     | أُتيت عبد ٱلله بن أبي أُوفى وهو محجوب البصر                 |
| 1 . £   | اشتكى عبد الرحمن بن عوف خالد بن الوليد                      |
| ١٠٣     | اللهم إني أسألك عيشة نقيّة وميتة سويّة                      |
| 115     | اللهم إني أعوذ بك من الأربع                                 |
| 114     | اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل                           |
| 1.4     | اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع                            |
| 117     | اللهم إني أُعوذ بك من نفس لا تشبع                           |
| ١١٨     | اللهم اهزمهم وانصرنا عليهم                                  |
| 111     | اللهم طهرني بالثلج والبرد والماء البارد                     |
| ١٣٨     | اللهم لك الحمد حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه               |
| 17117   | اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب                              |
| 170-178 |                                                             |
| 171     | إِن رسول ٱلله عَلِيْظِيمُ انتظر ذات يوم في بعض مغازيه       |
| ١       | أن رسول ٱلله عَلِيْظِيمُ خرج يوم أُضحى أَو فطر              |
| 9 1     | إِن رسول ٱلله عَلِيْنَةِ دخل حائطاً من حوائط الأنصار        |
| 175     | إِن رسول ٱلله عَلِيْكُ في بعض أيامه التي لقي فيها العدو     |
| 179     | إِن رسول ٱلله عَلِيْكُ كَان إِذا كبر الرابعة قام هنية       |
| 171     | إِن رسول ٱلله عَلِيْظِيمُ كَان يقول: «لا تتمنوا لقاء العدو» |
| 179     | إِن رسول ٱلله عَلِيْنَةِ كَان ينهي عن المراثي               |
| ١       | أن رسول ٱلله عَلِيْكُ لم يصل قبلها ولا بعدها [أي العيد]     |
| 90      | إِن زيد بن أَرقم رأَى ناساً يصلون في مسجد قباء              |
| 97      | إن معاذ بن جبل قدم اليمن فرأًى النصارى يسجدون               |

| 97      | إن معاذا قدم الشام فرأهم يسجدون لبطارقتهم                   |
|---------|-------------------------------------------------------------|
| 177     | إِن النبي عَلِيلَةِ قال في بعض أيامه التي لقي فيها          |
| 111     | إِن النبي عَلِيْكُ كان يدعو فيقول: «اللهم طَهرني بالثلج»    |
| 127     | إِن النبي عَلِيْكُ نهي عن النبيذ في الجر الأُخضر            |
| 177     | أهل البدع كلاب أهل النار                                    |
| 174-17. | أيها الناس لا تتمنوا لقاء العدو                             |
| ٩٨      | جاءت امرأة إلى رسول آلله عليه                               |
| 171     | الجنة تحت ظلال السيوف                                       |
| 147     | جيء بِرؤوس من قبل العراق                                    |
| 1.4     | حتى أُخذِها سيف من سيوف ٱلله                                |
| 1 2 7   | الحج الأكبر يوم يوضع فيه الشعر ويهراق فيه الدم              |
| 150     | حدثنا رسول الله عليه أنهم كلاب النار [أي الأزارقة]          |
| 1.7     | خالد سيف من سيوف آلله سلّه آلله على المشركين                |
| 179     | خرجت في جنازة بنت عبد الله بن أبي أوفى                      |
| 177     | دخل أبو أمامة الباهلي دمشق فرأى رؤوس حروراء                 |
| 170     | دعا رسول ٱلله عَلَيْظُ يُوم الأحزاب على المشركين            |
| 171     | دعا النبي عَلِيْكُم يوم الخندق                              |
| 1       | رأيت ابن أبي أُوفي و لا يصلون قبل العيد ولا بعده            |
| 171     | رأيت بيد ابن أبي أوني ضربة                                  |
| 141     | رأيت عبد الله بن أبي أوفي صلى على ابنة له فكبر عليها أربعاً |
| 179     | رأيت عبد ٱلله بنٍ أبيٍ أوفى وعليه برنس من خز أدكن           |
| 171-179 | رایت علی ابن آبی آوفی مطرف خز                               |
| 1 7 7   | رأيت على عبد ٱلله بن أبي أوفى برنساً من خز                  |
| 177     | رأيت على عبد آلله بن أبي أوفى ضِربة                         |
| 177     | شر قتلي قتلوا تحت ظل السماء [أي الخوارج]                    |

| 1.1.    | شكى عبد الرحمن بن عوف خالد بن الوليد                                |
|---------|---------------------------------------------------------------------|
| 97 , 98 | صلاة الأوابين حين ترمض الفصال                                       |
| ١       | قدت عبد آلله بن أبي أوفى إلى الجبان في يوم عيد                      |
| 99      | قد عرفتك فما حاجتك؟                                                 |
| 115     | كان رَسُولُ ٱلله عَلَيْكُ يقول: «اللهم إني أُعوذ بك من الأربع»      |
| 117     | كان النبي عَلِيْكِ يحب أن ينهض إلى العدو حين تزول الشمس             |
| 119     | كان النبي عَلِيْكُ ينهد إلى عدوه إذا زالت الشمس                     |
| 111     | كان يدعو فيقول: «اللهم طهرني بالثلج»                                |
| 187     | كنت مع أبي أمامة فجيء برؤوس من رؤوس الخوارج                         |
| 147     | كلاب النار [أي الخوارج]                                             |
| 1       | لم يكونوا يصلون قبل العيدين ولا بعدهما                              |
| 97 - 97 | لو كنت آمراً أحداً أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها         |
| ٩٨      | ما ينبغي لأَحد أن يسجد لأَحد                                        |
| 99      | من حق الزوج على الزوجة إن سال دماً وقيحاً وصديداً                   |
| ١٠٤     | من يعط الرفق في الدنيا ينفعه في الآخرة                              |
| 1 . £   | من يؤتى الرفق في الدنيا ينفعه في الآخرة                             |
| 1.7     | نعم عبد آلله وأُخو العشيرة خالد بن الوليد                           |
| 1891188 | نهى رسول ٱلله عَلِيْظُ عن نبيذ الجر                                 |
| 1 £ £   |                                                                     |
| 144     | نهى عن النبيذ في الجر الأخضر                                        |
| 149     | نوم الصائم عبادة وسكوته تسبيح ودعاؤه مستجاب وعمله متقبل             |
| 1 2 .   | نوم الصائم عبادة وصمته تسبيح                                        |
| 12.     | نوم الصائم عبادة ونفسه تسبيح                                        |
|         | هكذا رأيت رسول آلله عَلِينَة يفعل [في الصلاة على الجنازة]           |
| 179.    | المكدا رايث رسول الله علاقته يفعل إلى الصارة على اجباره على المبارة |
| 121     | هكذا رأيت رسول آلله عَلِيْظَةٍ فعل أو صنع                           |

| 18.     | هم كلاب النار [أي الخوارج]                                     |
|---------|----------------------------------------------------------------|
|         | هوٍ الذي ينحر فيه ويحل فيه الحرام ويوضع فيه الشعر [أي يوم الحج |
|         | r. SVI                                                         |
| 119-114 | لا تتمنوا لقاء العدو                                           |
| 14.     |                                                                |
| ١١٨     | لا تسألوا لقاء العدو                                           |
| 1.0-1.1 | لا تسبوا خالداً فإنه سيف من سيوف آلله سله آلله على الكفار      |
| 77 . 70 | لا تؤذوا خالداً فإنه سيف صبه آلله على الكفار                   |
| ١٠٦     | لا طلاق قبل نكاح                                               |
| ١٠٨     | لا يزني امرؤ حين يزني وهو مؤمن                                 |
| 1.9-1.4 |                                                                |
| 110-11. |                                                                |
| 1.9     | لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن                               |
| 1.9     | لا يزني الزاني وهو مؤمن                                        |
| 1.1     | يا خالد لم تؤذي رجلاً من أهل بدر؟                              |
| 1.0     | يا خالد لا تؤذ رجلاً من أهل بدر                                |
| 97      | یا معاذ ما هذا؟                                                |
| 1 2 7   | اليوم الذي يراق فيه الدم [أي يوم الحج الأُكبر]                 |
| 184     | يوم النحر: يوم يهراق فيه الدم                                  |

# فهرس غريب اللفة

| 119   |   | أجلوا عليكم                 |
|-------|---|-----------------------------|
| 177   |   | د کتم                       |
| 9 8   |   | بر من الفصال<br>ترمض الفصال |
| 171   |   | ر ن الخز                    |
| ١.٧   | • | دات سرف                     |
| 1 • Y |   | ذات شرف                     |
| 1 - 1 |   | ال مخال ر                   |
| 97    |   |                             |
| 117   |   |                             |

# فهرس الأماكن

| ٨١  | عانقاه بشتاك   |
|-----|----------------|
| 人プ  | عزائن السلاح   |
| 0 8 | طُفْتًا        |
| ٧١  | كوم الريش      |
| ٤٣  | يُّوث          |
| 77  | مدرسة الفخرية  |
| ٦.  | مدرسة الكاملية |

# فهرس الأعلام المترجمين (١) مرتبين على حروف المعجم

| 35 - 07 | إبراهيم بن إسماعيل بن إبراهيم بن قريش                |
|---------|------------------------------------------------------|
| ١ . ٤   | إبراهيم بن سليمان بن رزين، أبو إسماعيل المؤدب        |
| ٧.      | إبراهيم بن محمد بن عبد الرحيم الأميوطي               |
| 1 4 9   | إبراهيم بن مسلم الهجري                               |
| 37 - 07 | أحمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن قريش                   |
| 01      | أحمد بن سعيد بن أحمد العسكري                         |
| ٥٩      | أحمد بن عبد الدائم بن نعمة المقدسي                   |
| ٤٧      | أحمد بن عبد الرحيم بن الحسين العراقي                 |
| 04      | أحمد بن عبد القادر بن أحمد بن مكتوم القيسي           |
| ٧٧      | أحمد بن علي بن أبي بكر السجزي (أو الشجري)            |
| ٧٤      | أحمد بن علي بن محمد العرياني                         |
| 144     | أحمد بن الفضل بن عبيد آلله أبو جعفر الصائغ العسقلاني |
| 04      | أحمد بن محمد بن عبد الله الظاهري                     |
|         | أبو إسحاق الشيباني = سليمان بن أبي سليمان            |
| 74      | إسماعيل بن إبراهيم الشارعي                           |
| 7 8     | إسماعيل بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن قريش المخزومي    |
| ٦٨      | إسماعيل بن إبراهيم بن محمد بن الحسن بن المقريء       |
| 79      | إسماعيل بن محمد بن إسماعيل بن أيوب الأيوبي           |
|         |                                                      |

<sup>(</sup>١) أما شيوخ المصنف فلم أذكرهم في هذا الفهرس أكتفاء بذكرهم في المقدمة من ص٩ إلى ص٢٠ مرتبين على حروف المعجم.

|                        | الأعمش = سليمان بن مهران                            |
|------------------------|-----------------------------------------------------|
|                        |                                                     |
| ٧٨                     | بركات بن إبراهيم بن طاهر الخشوعي                    |
| <b>\(\frac{1}{2}\)</b> | جامع بن حسن الشيرازي                                |
| 148                    | جرير بن عبد الحميد                                  |
| 171                    | حذيفة بن اليمان                                     |
| 1.9                    | حریث بن آبی مطر                                     |
| ٨٠                     | حسن بن محمد بن محمود الشيرازي                       |
| 150                    | الحشرج بن نباتة                                     |
| 189                    | حماد بن سلمة                                        |
| ٧٩                     | حماد بن عبد الرحيم بن علي المارديني = ابن التركماني |
| 118-118                | خلاد بن يزيد الجعفي                                 |
| 1 . 8                  | الربيع بن ثعلب أبو الفضل المروزي                    |
| 148                    | رشدین بن سعد                                        |
| 188                    | رواد بن الجراح أبوِ عصام العسقلاني                  |
| ۱۳۱۰ ۱۳۲۰              | سعيد بن المرزبان أبو سعد البقال                     |
| 1                      | سعيد بن مسلمة الأموي                                |
|                        | سلمة بن شبيب الحجري المسمعي                         |
| ٩٨                     | أبو سلمة بن عبد الرحمن                              |
| 99                     | سليمان بن داود اليمامي                              |
| 14.                    | سليمان بن أبي سليمان أبو إسحاق الشيباني             |
| 149                    | سليمان بن عمرو أبو داود النخعي                      |
| 140                    | سليمان بن مهران الأُعمش                             |
| 18.                    | سهل بن أحمد بن عبد الله الديباجي                    |
| 147                    | سيار بن عبد آلله الأُموي الشامي                     |
| 115                    | شريك بن عبد آلله النخعي القاضي                      |
|                        | 175                                                 |

|      |             | أبو طاهر الخشوعي = بركات بن إبراهيم                |
|------|-------------|----------------------------------------------------|
| 70 - | - 4 8       | عبد الرحمن بن إسماعيل بن إبراهيم بن قريش           |
| ŧ    | 11          | عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد الحنفي               |
|      | <b>ૂ</b> લ્ | عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد السيوطي              |
| 4    | 77          | عبد الرحمن بن علي بن خلف الفارسكوري                |
| 1    | १०          | عبد الرحمن بن علي بن محمد بن الجوزي                |
| . /  | 18          | عبد الرحيم بن إبراهيم بن محمد الأميوطي             |
| 1    | 1           | عبد الرحيم بن الحسين بن عبد الرحمن العراقي         |
| 5    | ٤٣          | عبد الصمد بن على بن محمد بن المأمون، أبو الغنائم   |
| 1    | 11          | عبد العزيز بن محمد بن إبراهيم السلمي المناوي       |
| 70 - | - 75        | عبد العظيم بن إسماعيل بن إبراهيم بن قريش           |
| b    | 10          | عبد الكريم بن عبد النور بن منير الحلبي             |
| 4    | 7           | عبد اللطيف بن عبد المنعم بن على بن الصيقل الحراني  |
| 1    | 10          | عبد آلله بن أُحمد بن علي العرياني                  |
| 70 - | - 78        | عبد آلله بن إسماعيل بن إبراهيم بن قريش             |
| Q    | 00          | عبد ٱلله بن عبد الغني بن عبد الواحد بن علي المقدسي |
| **   | 11          | عبد ٱلله بن علي بن عمر بن شبل الصنهاجي             |
| 17   | * q         | عبد الملك بن عمير                                  |
| c    | 7           | عبد المنعم بن علي بن نصر بن الصيقل الحراني         |
| 2    | 5           | عبيد ٱلله بن محمد بن إسحاق بن حبابة                |
| ٨    |             | عثمان بن أحمد بن عبد الباقي القلانسي               |
| ba   |             | عثمان بن محمد بن عثمان التوزري                     |
| tra  | (0          | علي بن إسماعيل بن إبراهيم بن قريش المخزومي         |
| λ    | 1           | علي بن جبريل بن بجاد (أو: نجاد) الفارسكوري         |
| ٨    |             | على شاه بن محمد بن إبراهيم الأصفهاني               |

| 179   | علي بن عاصم بن صهيب الواسطي                         |
|-------|-----------------------------------------------------|
| 7.7   | علي بن عبد الرحمن بن عمر الدمياطي                   |
| 77    | علي بن عبد ٱلله بن مالك الدمياطي                    |
| ٤ ٤   | علي بن عبيد آلله بن نصر بن الزاغوني                 |
| 7 4   | علي بن عمر بن شبل الصنهاجي                          |
| ٨٠    | عمر بن عبد ٱلله بن ظهيرة القرشي المخزومي            |
| 184   | عمر بن عمران أبو حفص السدوسي                        |
| 187   | أبر غالب                                            |
| ١     | فائد أبو الورقاء                                    |
| ٤٦    | فاطمة بنت محمد بن محمد بن جبريل الدربندي            |
| ٧٧    | فراس بن علي بن زيد الكناني العسقلاني                |
| 1 . 9 | فراس بن یحیی                                        |
| 9 ٧   | القاسم بن عوف الشيباني                              |
| 177   | قيس بن الربيع                                       |
| · · · | ليث بن أبي سليم                                     |
| ٧٧    | محمد بن أحمد بن علي بن الحسين، أبو مسلم الكاتب      |
| 40    | محمد بن أحمد بن عيسى بن مكتوم القيسي                |
| ٨٢    | محمد بن أحمد بن محمد بن عبد الله المظفري الفاخوري   |
| 79    | محمد بن إسماعيل بن عبد العزيز بن أيوب الأيوبي       |
| 172   | محمد بن بكير الحضرمي                                |
| ٨٠    | محمد بن حماد بن عبد الرحيم المارديني = ابن التركاني |
| 77    | محمد بن رافع بن هجرس السلامي                        |
| ٨٤    | محمد بن سنبل اليوسفي                                |
| ٦٨    | محمد بن شرف بن أيوب                                 |
| ٧٤    | محمد بن عبد الرحيم بن الحسين العراقي                |

| 0 2           | محمد بن عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي         |
|---------------|-------------------------------------------------|
| 79            | محمد بن عبد اللطيف بن أُحمد بن الكويك، أبو جعفر |
| ٤٧            | محمد بن عبد اللطيف بن أحمد بن الكويك، أبو اليمن |
| ٨١            | محمد بن عبد الله الشامي                         |
| ٧٧            | محمد بن عبد ٱلله بن ظهيرة القرشي المخزومي       |
| ٨ ٠           | محمد بن عبيد ٱلله بن محمد الإيجي                |
| ٨٠            | محمد بن علي بن محمد البالسي                     |
| 91            | محمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص الليثي            |
| 1 2 1 - 1 2 . | محمد بن محمد بن الأشعث الكوفي                   |
| ٦٣            | محمد بن محمد بن جبريل الدربندي                  |
| 77            | محمد بن محمد بن عبد اللطيف بن أحمد بن الكويك    |
| 07            | محمد بن محمود بن حسن بن النجار                  |
| ٨٣            | محمد بن يوسف الكرماني                           |
| 157           | محمود بن خداش                                   |
| ۸١            | محمود بن عبد الرحمن بن علي السِّيسَخُني         |
| ٨٠            | محمود بن علي بن محمد التستري                    |
| ۸١            | مخلص بن عبد الله المنصوري الطواشي               |
| 111.9         | مدرك بن عمارة بن عقبة بن أبي معيط               |
| ٦٢            | مسعود بن أحمد بن زيد الحارثي                    |
|               | أبو مسلم الكاتب = محمد بن أحمد بن علي           |
| ٩٨            | مِعاذ بن هشام الدستوائي                         |
| 1 & 1         | أبو المغيرة القواس                              |
| 1 £ £         | منصور الكوفي                                    |
| 175           | موسى بن عقبة                                    |
| ٦١            | نصر الله بن داود بن نصر الله الدمشقى            |

| ٤٨  | أم هانيء بنت علي بن عبد الرحمن الهوريني             |
|-----|-----------------------------------------------------|
| 177 | وكيع بن الجراح ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
| 172 | يحيى بن أيوب الغافقي                                |
| 177 | يحيى بن سعيد أبو حيان التيمي                        |
| ٥٧  | يوسف بن عبد الرحمن بن علي بن الجوزي                 |
| ٥٨  | يوسف بن قزغلي بن عبد آلله سبط ابن الجوزي            |
| ٨٢  | يوسف بن يحيى بن محمد الكرماني                       |

# فهرس المراجع مرتبة حسب حروف المعجم

- (۱) «إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين»: تأليف محمد الحسيني الزبيدي (ت ١٢٠٥هـ). تصوير دار الفكر ببيروت.
- الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان:
  ترتيب الأمير علاء الدين الفارسي (ت ٧٣٩هـ).
   تحقيق: كمال يوسف الحوت.
   الطبعة الأولى سنة ٧٠٤١هـ بدار الكتب العلمية ببيروت.
- (٣) مُحكام الجنائز»: لمحمد ناصر الدين الأَلباني. الطبعة الأُولى سنة ١٣٨٨هـ. طبع المكتب الإسلامي.
  - (٤) «إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل»: لمحمد ناصر الدين الألباني. الطبعة الأولى سنة ١٣٩٩هـ بالمكتب الإسلامي.
    - «أخبار أصبهان» = «ذكر أخبار أصبهان»
    - «الأسرار المرفوعة في الأخبار الموضوعة»:
      لعلي بن محمد المشهور بالملا علي القاري (ت ١٠١٤هـ).
      تحقيق: محمد السعيد بن بسيوني زغلول.
      الطبعة الأولى سنة ١٤٠٥هـ بدار الكتب العلمية ببيروت.

#### (٢) «الأعسلام»:

لخير الدين الزركلي.

الطبعة الثالثة.

# (٧) «الإكمال في رفع الارتياب عن المؤتنف والمختلف من الأسماء والكثي والأنساب»:

لأبي نصر على بن هبة الله بن ماكولا (ت ١٥٥هـ).

صححه وعلق عليه عبد الرحمن المعلمي.

الطبعة الأولى سنة ١٣٨١هـ بمطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية بحيدر أباد الدكن.

#### (٨) «الأمالي الخميسية»:

ليحيى بن الحسين الشجري (ت ٤٧٩هـ).

طبع سنة ١٣٧٦هـ في مطبعة الفجالة بالقاهرة.

#### (٩) ﴿إِنْبَاءُ الْفُمْرِ بِأَبْنَاءُ الْعُمْرِ»:

لأحمد بن على بن حجر العسقلاني (ت ١٥٨هـ).

الطبعة الأولى سنة ١٣٨٧هـ بمطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية بحيدر أباد الدكن.

#### (۱۰) «الأنساب:

لأبي سعد عبد الكريم بن محمد السمعاني (ت ٥٦٢هـ).

صححه وعلق عليه عبد الرحمن المعلمي.

الطبعة الأولى سنة ١٣٨٢هـ بمطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية بحيدر أباد الدكن.

#### (۱۱) «إيضاح المكنون»:

لإسماعيل باشا.

عني بتصحيحه محمد شرف الدين بالتقابا ورفعت بيلكه الكليسي. تصوير دار الفكر ببيروت سنة ١٤٠٢هـ.

#### (۱۲) «الإيمان»:

لأبي بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة (ت ٢٣٥هـ). تحقيق محمد ناصر الدين الألباني.

نشر وتوزيع دار الأرقم بالكويت.

#### (١٣) ،الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث»:

لإسماعيل بن عمر بن كثير (ت ٧٧٤هـ).

تحقيق أحمد محمد شاكر. الطبعة الثالثة بمطبعة محمد على صبيح بالقاهرة.

#### (١٤) «البداية والنهاية»:

لإسماعيل بن كثير المذكور سابقاً.

نشر مكتبة المعارف ببيروت. الطبعة الثالثة سنة ١٩٧٩م.

#### (١٥) «البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع»:

لمحمد بن على الشوكاني (ت ١٢٥٠هـ).

نسخة مصورة بدار المعرفة ببيروت عن الطبعة الأولى سنة ١٤٣٨هـ بمطبعة السعادة بجوار محافظة مصر.

#### (١٦) البرنامج التجيبي،:

للقاسم بن يوسف التجيبي السبتي (ت ٧٣٠هـ).

تحقيق عبد الحفيظ منصور.

طبع سنة ١٩٨١م في الدار العربية للكتاب. ليبيا ــ تونس.

#### (١٧) «برنامج الوادي آشي»:

لمحمد بن جابر الوادي آشي (ت ٧٤٩هـ). تحقيق محمد محفوظ.

الطبعة الثالثة سنة ١٩٨٢م بدار الغرب ببيروت.

#### (١٨) «بغية الوعاة»:

لجلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي (ت ٩١١هـ). تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم.

الطبعة الثانية سنة ١٣٩٩هـ بدار الفكر ببيروت.

شاريخ ابن الدبيشي، - «ذيل تاريخ بغداد،

#### (١٩) «تاريخ أسماء الثقات»:

لأبي حفص عمر بن شاهين (ت ٣٨٥هـ).

تحقيق صبحي السامرائي.

الطبعة الأولى سنة ١٤٠٤هـ. نشر الدار السلفية بالكويت.

#### (۲۰) «تاریخ بغداد»:

لأبي بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي (ت ٤٦٣هـ). نسخة مصورة من منشورات دار الكتاب العربي ببيروت.

# (٢١) ﴿ تَارِيخُ الْقِرَاتُ الْعُرِبِي ﴾:

لفؤاد سركين.

طبع سنة ١٩٧٧م. نشر الهيئة المصرية العامة للكتاب.

#### (۲۲) «تاریخ دمشق» (مخطوط):

لأبي القاسم علي بن الحسن بن عساكر (ت ٥٧١هـ). نسخة مصورة عن مخطوطة المكتبة الظاهرية بدمشق.

#### (٢٣) «التاريخ الكبير»:

لمحمد بن إسماعيل البخاري (ت ٢٥٦هـ).

نسخة مصورة. من منشورات دار الكتب العلمية ببيروت.

«تخريج الإحياء» = «المغني عن حمل الأسفار»

انفريج السنة = اظلال الجنة ا

#### (٢٤) «تذكرة الحفاظ»:

لمحمد بن أحمد بن عثمان الذهبي (ت ٧٤٨هـ).

تصوير دار إحياء التراث العربي ببيروت.

#### (۲۵) «ترتیب مسند الشافعی»:

رتبه: محمد عابد السندي.

تولى نشره وتصحيحه ومراجعة أصوله: السيد يوسف الزواوي، والسيد عزت العطار.

#### (٢٦) «تعجيل المنفعة بزوائد رجال الأئمة الأربعة»:

لأحمد بن على بن حجر العسقلاني (ت ٢٠٨هـ).

تحقيق: عبد الله هاشم اليماني. طبع سنة ١٣٨٦هـ بدار المحاسن للطباعة ونشره المحقق.

#### (۲۷) «تعظيم قدر الصلاة»:

لمحمد بن نصر المروزي (ت ٢٩٤هـ).

تحقيق: عبد الرحمن الفروائي.

الطبعة الأولى سنة ١٤٠٦هـ. نشر مكتبة الدار بالمدينة النبوية.

#### (٢٨) «تغليق التعليق»:

لابن حجر المذكور سابقاً.

تحقيق سعيد عبد الرحمن موسى القزقي.

الطبعة الأولى سنة ١٤٠٥هـ بالمكتب الإسلامي.

«تفسير الطبري» = «جامع البيان»

#### (۲۹) انفسير عبد الرزاق، (مخطوط):

لعبد الرزاق بن همام الصنعاني (ت ٢١١هـ).

نسخة مصورة عن مخطوطة دار الكتب المصرية، وهي برواية سلمة بن شبيب عن عبد الرزاق.

#### (۳۰) «تفسیر مجاهد»:

لمجاهد بن جبر المكي.

نشر المنشورات العلمية ببيروت بتحقيق عبد الرحمن الطاهر بن محمد السورتي.

«تفسير الواحدي» = «الوسيط في تفسير القرآن المجيد،

#### (۲۱) ﴿ وَقُرْبِ النَّهُونِ الْرَابِ النَّهُونِ الْرَابِ النَّهُونِ النَّهُونُ النَّهُونُ النَّهُ النَّهُونُ النَّهُ النَّهُونُ النَّهُونُ النَّهُونُ النَّهُونُ النَّهُونُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ النَّالِي النَّهُونُ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِي اللَّالِي اللَّا

لابن حجر.

تحقيق محمد عوامة.

الطبعة الأولى سنة ١٤٠٦هـ. طبع دار البشائر الإسلامية ببيروت.

#### (٣٢) «التقييد لمعرفة الرواة والسنن والمسانيد»:

لمحمد بن عبد الفني الشهير بابن نقطة (ت ٢٦٩هـ).

الطبعة الأولى سنة ٣٠٠ ١٤ هـ بمطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية بحيدر أباد الدكن \_ الهند.

#### (٣٣) «التكملة لوفيات النقلة»:

لعبد العظيم بن عبد القوي المنذري (ت ٢٥٦هـ).

تحقيق: بشار معروف.

الطبعة الثانية سنة ١٤٠١هـ بمؤسسة الرسالة ببيروت.

#### (١٤) وتلبيس إبليس»:

لأبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن الجوزي (ت ٥٩٧هـ). تحقيق: خير الدين على.

طبع بدار الوفي العربي ببيروت. نشر مكتبة المؤيد بالطائف.

#### (٢٥) المنتوك المستدرك (مفطوط):

أحمد بن أحمد بن عثمان الذهبي (ت ٧٤٨هـ). مصور عن مصورة مكتبة الشيخ محمود ميرة.

#### (٢٦) الكواليات الكواليات التواليات ا

لأَحمد بن علي بن حجر العسقلاني (ت ١٥٨هـ). الطبعة الأُولى سنة ١٣٢٥هـ بمطبعة مجلس دائرة المعارف النظامية بالهند.

# (٣٧) متهنيب الكمال في أسماء الرجال، (مغطوط):

لجمال الدين أبي الحجاج يوسف المزي (ت ٧٤٢هـ). نسخة مصورة عن النسخة المحفوظة بدار الكتب المصرية.

#### (۴۸) (الثقاته:

لمحمد بن حبان البستي (ت ٢٥٤هـ). الطبعة الأولى سنة ١٤٠٢هـ بمطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية بجيدر

# (٣٩) مجامع البيان عن تأويل آي القرآن،:

لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري (ت ١٣١٠هـ). الطبعة الثالثة سنة ١٣٨٨هـ بشركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي.

#### (٤٠) دجامع التحصيل في أحكام المراسيل»:

لصلاح الدين خليل بن كيكلدي العلائي (ت ٧٦١هـ).

تحقيق: حمدي عبد المجيد السلفي.

الطبعة الأُولى سنة ١٣٩٨هـ. بالدار العربية للطباعة بالعراق.

#### (١١) «الجامع الصغير»:

لجلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي (ت ٩١١هـ) مع شرحه فيض القدير للمناوي.

الطبعة الثانية سنة ١٣٩١هـ بدار المعرفة ببيروت.

#### (٢٤) «الجرح والتعديل»:

لأبي محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم (ت ٣٢٧هـ).

الطبعة الأولى سنة ١٣٧١هـ بمطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية بحيدر أباد الدكن.

#### (٤٣) «الجواهر المضية في طبقات الحنفية»:

لعبد القادر بن محمد بن أبي الوفاء الحنفي (ت ٧٧٥هـ).

تحقيق: الدكتور عبد الفتاح الحلو.

طبع سنة ١٣٩٨هـ بمطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه.

#### (٤٤) «حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة»:

لجلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي (ت ٩١١هـ).

تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم.

الطبعة الأولى ١٣٨٧هـ بمطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه.

#### (٤٥) مطية الأولياء وطبقات الأصفياء،:

لأبي نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني (ت ٤٣٠هـ). الطبعة الأولى سنة ١٣٩٤هـ بمطبعة السعادة بمصر.

#### (٢١) والخطط المقريزية ،:

لأبي العباس أحمد بن علي المقريزي (ت ٨٤٥هـ). مصورة بدار صادر ببيروت.

# (٤٧) «الدر المنثور في التفسير بالمأثور»:

لجلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي (ت ٩١١هـ). الطبعة الأولى سنة ١٤٠٣هـ بدار الفكر ببيروت.

# (٤٨) والدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة»:

لأُحمد بن على بن حجر العسقلاني (ت ١٥٨هـ).

تحقيق: محمد سعيد جاد الحق.

نشر دار الكتب الحديثة بالقاهرة.

## (٤٩) «درة الحجال في أسماء الرجال»:

لأحمد بن محمد المكناسي الشهير بابن القاضي (ت ١٠٢٥هـ). تحقيق: محمد الأحمدي أبو النور.

نشر دار التراث بالقاهرة والمكتبة العتيقة بتونس.

#### (٥٠) والدعماء:

لأبي القاسم سليمان بن أحمد الطبري (ت ٣٦٠هـ). تحقيق: الدكتور محمد سعيد بن محمد البخاري. الطبعة الأولى سنة ١٤٠٧هـ بدار البشائر الإسلامية.

#### (٥١) «الدليل الشافي على المنهل الصافي»:

ليوسف بن تغري بردي (ت ١٧٤هـ).

تحقيق: فهيم محمد شلتوت.

طبع مكتبة الخانجي بمصر، ونشره مركز البحث العلمي بجامعة أم القرى.

#### (٢٥) «دول الإسلام»:

لمحمد بن أحمد بن عثمان الذهبي (ت ٧٤٨هـ). تحقيق: فهيم محمد شلتوت ومحمد مصطفى إبراهيم. طبع سنة ١٩٧٤م. نشر الهيئة المصرية العامة للكتاب.

# (۵۳) «ذكر أخبار أصبهان»:

لأَبي نعيم أحمد بن عبد آلله الأصبهاني (ت ٤٣٠هـ). الطبعة الأولى سنة ١٩٣٤م في مطبعة إبريل بمدينة ليدن.

#### (۵٤) «ذین تاریخ بغداد»:

لأبي عبد آلله محمد بن محمود بن النجار البغدادي (ت ٦٤٣هـ). صححه الدكتور قصير فرح.

الطبعة الأولى سنة ١٣٩٨هـ بمطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية بحيدر أباد الدكن.

#### (٥٥) «نيل تذكرة الحفاظ»:

لمحمد بن علي بن الحسن الحسيني (ت ٧٦٥هـ). تصوير دار إحياء التراث العربي ببيروت.

#### (٥٦) «ذين طبقات الحفاظ»:

لجلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي (ت ٩١١هـ). تصوير دار إحياء التراث العربي ببيروت.

# (۵۷) «ذين طبقات الحنابلة»:

لأبي الفرج عبد الرحمن بن رجب الحنبلي (ت ٧٩٥هـ). نشر دار المعرفة ببيروت.

#### (۸۵) «ذيل العبر»:

لمحمد بن أحمد بن عثمان الذهبي (ت ٧٤٨هـ).

تحقيق: محمد رشاد عبد المطلب.

طبع بمطبعة حكومة الكويت. ونشرته وزارة الإرشاد والإنباء في الكويت.

#### (84) والذيل على الروضتين:

لعبد الرحمن بن إسماعيل المعروف بأبي شامة المقدسي (ت ١٦٥هـ). الطبعة الثانية سنة ١٩٧٤م بدار الجيل ببيروت.

## (١٠) النيل مرآة الزمان،:

لموسى بن محمد اليونيني الحنبلي (ت ٧٢٦هـ).

الطبعة الأولى سنة ١٣٧٤هـ بمطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية بحيدر أباد الدكن.

#### (١٦) والرسالة المستطرفة،:

لمحمد بن جعفر الكتاني (ت ١٣٤٥هـ).

الطبعة الرابعة سنة ١٤٠٦هـ بدار البشائر الإسلامية ببيروت.

#### (۹۲) سنن ابن ماجه:

لمحمد بن يزيد القزويني ابن ماجه (ت ٢٧٥هـ).

تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي.

طبع عيسى البابي الحلبي.

## (٦٣) سنن الترمذي، (مع شرحه تحقة الأحوذي):

لأبي عيسى محمد بن عيسى بن سورة (ت ٢٧٩هـ).

أشرف على مراجعة أصوله وتصحيحه عبد الوهاب عبد اللطيف.

الطبعة الثانية سنة ١٣٨٣هـ بمطبعة المدنى بالقاهرة.

نشره محمد عبد المحسن الكتبي صاحب المكتبة السلفية بالمدينة.

#### (١٤) اسنن الدارمي:

لأبي محمد عبد آلله بن عبد الرحمن الدارمي (ت ٢٥٢هـ).

تحقيق: عبد آلله هاشم اليماني.

طبع سنة ١٣٨٦هـ بدار المحاسن للطباعة بالقاهرة. نشره المحقق.

#### (۹۵) رسنن أبي داوده:

لسليمان بن الأشعث السجستاني (ت ٢٧٥هـ).

بتعليق: عزت عبيد الدعاس.

الطبعة الأولى سنة ١٣٨٨هـ. نشر وتوزيع محمد علي السيد.

#### (١٦) سنن سعيد بن منصور، (مخطوط):

لسعيد بن منصور بن شعبة الخراساني (ت ٢٢٧هـ).

مصورة عن نسخة خطية بإحدى المكتبات الخاصة في نجد.

#### (۲۷) «سنن سعید بن منصور»:

للمؤلف السابق.

تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي.

طبع سنة ١٣٨٧هـ في مطبعة علمي بريس. نشر الدار السلفية بالهند.

#### (۱۸) «السنن الكبرى»:

لأبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي (ت ٤٥٨هـ).

الطبعة الأولى سنة ١٣٤٤هـ بمطبعة مجلس دائرة المعارف النظامية بحيدر أباد الدكن.

## (٩٩) «سنن النسائي» (بشرح السيوطي وحاشية السندي):

لأبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي (ت ٣٠٣هـ).

رقمه وصنع فهارسه عبد الفتاح أبو غدة.

مصور عن الطبعة الأولى بالمطبعة المصرية سنة ١٣٤٨هـ. نشر دار البشائر الإسلامية ببيروت سنة ١٤٠٦هـ.

#### (۷۰) «السنة»:

لعبد آلله بن الإمام أحمد بن حنبل (ت ٢٩٠هـ). تحقيق: محمد بن سعيد القحطاني.

الطبعة الأولى سنة ١٤٠٦هـ. نشرته دار ابن القيم بالدمام.

#### (۷۱) «السنــة»:

لأبي بكر عمرو بن أبي عاصم (ت ٢٨٧هـ). تحقيق: محمد ناصر الدين الألباني.

الطبعة الأولى سنة ١٤٠٠هـ بالمكتب الإسلامي.

# (٧٢) مسؤالات الحاكم النيسابوري لأبي الحسن الدارقطني في الجرح والتعديل»: تحقيق: موفق بن عبد الله بن عبد القادر.

الطبعة الأولى سنة ١٤٠٤هـ. نشر مكتبة المعارف بالرياض.

# (٧٣) «سؤالات حمزة بن يوسف السهمي لأبي الحسن علي بن عمر الدار قطني وغيره من المشايخ في الجرح والتعديل»:

تحقيق: موفق بن عبد آلله بن عبد القادر.

الطبعة الأولى سنة ١٤٠٤هـ. نشر مكتبة المعارف بالرياض.

## (٧٤) اسير أعلام النبلاء،:

لمحمد بن أحمد بن عثمان الذهبي (ت ٧٤٨هـ). تحقيق: شعيب الأرناؤوط ومجموعة من المحققين. الطبعة الثانية سنة ٢٤٠١هـ بمؤسسة الرسالة.

## (٧٥) «شذرات الذهب في أخبار من ذهب»:

لأبي الفرج عبد الحي بن العماد الحنبلي (ت ١٠٨٩هـ). تحقيق: لجنة إحياء التراث العربي دار الآفاق الجديدة. نشر دار الآفاق الجديدة ببيروت.

#### (٧٦) شرح السنة»:

لأبي محمد الحسين بن مسعود الفراء البغوي (ت ٥١٦هـ). تحقيق: شعيب الأرناؤوط وزهير الشاويش.

الطبعة الأولى سنة ١٣٩٠هـ بالمكتب الإسلامي.

## (٧٧) ﴿شُرح معاني الآثارِ»:

لأبي جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي (ت ٣٢١هـ). تحقيق: محمد سيد جاد الحق.

نشر مطبعة الأنوار المحمدية بالقاهرة.

## (٧٨) «شرح النووي لصحيح مسلم»:

لأبي زكريا يحيى بن شرف النووي (ت ٦٧٦هـ). طبع بالمطبعة المصرية ومكتبتها.

#### (٧٩) «الشريعــة»:

لأبي بكر محمد بن الحسين الآجري (ت ٣٦٠هـ).

تحقيق: محمد حامد الفقى.

تصوير دار الكتب العلمية ببيروت. نشر دار الباز بمكة سنة ١٤٠٣هـ.

## (٨٠) شيوخ الذهبي الملحق بتذكرة الحفاظ السابق ذكرها

## (٨١) «صحيح البذاري» (مع شرحه فتح الباري):

لأبي عبد ٱلله محمد بن إسماعيل البخاري (ت ٢٥٦هـ).

اوله بتحقيق الشيخ عبد العزيز بن عبد آلله بن باز.

مصور عن الطبعة السلفية. تصوير جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.

«صحيح ابن حبان» = «الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان»

#### (١١١) اصحيح ابن خزيمة):

لمحمد بن إسحاق بن خزيمة (ت ٣١١هـ).

تحقيق: الدكتور محمد مصطفى الأعظمي.

طبع المكتب الإسلامي.

#### (۱۸۳) (صحيح مسلم):

لأَّبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري (ت ٢٦١هـ).

تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي.

الطبعة الأولى سنة ١٣٧٤هـ بمطبعة عيسى البابي الحلبي.

#### (٨٤) وصلة الخلف بموصول السلف:

لمحمد بن سليمان الروداني (ت ١٠٩٤هـ).

نشر في مجلة معهد المخطوطات العربية المجلد السادس والعشرين/ الجزء الأول في ربيع الأول ـ شعبان سنة ١٤٠٢هـ وما بعده من الأعداد، بتحقيق: الدكتور محمد حجى.

## (٨٥) «الضوء اللامع لأهل القرن التاسع»:

لمحمد بن عبد الرحمن السخاوي (ت ٩٠٢هـ).

نشرته دار مكتبة الحياة ببيروت.

#### (٨٦) وطبقات الحفاظه:

لجلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي (ت ٩١١هـ).

تحقيق: علي محمد عمر.

الطبعة الأولى سنة ١٣٩٣هـ. نشر مكتبة وهبة بالقاهرة.

#### (۸۷) «طبقات الشافعية»:

لأحمد بن محمد المعروف بابن قاضي شهبة (ت ٥٨٥١).

صححه وعلق عليه الدكتور عبد العليم خان.

الطبعة الأُولى سنة ٩٩ ٣٩هـ بمطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية بحيدر أباد الدكن.

#### (۸۸) ،الطبقات الكبرى::

لابن سعد: محمد بن سعد بن منيع البصري (ت ٢٣٠هـ). نشر دار صادر ببيروت.

## (٨٩) وظلال الجنة في تغريج السنة لابن أبي عاصمه:

لمحمد ناصر الدين الألباني.

الطبعة الأولى سنة ١٤٠٠هـ بالمكتب الإسلامي.

## (٩٠) العبر في ذير من غير ١:

لمحمد بن أحمد بن عثمان الذهبي (ت ٧٤٨هـ).

تحقيق: الدكتور صلاح الدين المنجد.

طبع سنة ١٣٨٦هـ. نشرته وزارة الإرشاد والإنباء بالكويت.

#### (٩١) «العقد الثمين في تاريخ البلد الأمين»:

لتقى الدين محمد بن أحمد الفاسى (ت ٨٣٢هـ).

نشرته مكتبة السنة المحمدية.

#### (٩٢) وعلل الحديث،:

لعبد الرحمن بن أبي حاتم (ت ٣٢٨هـ).

مصورة عن طبعة الشيخ محمد نصيف عام ١٣٤٣هـ. تصوير دار السلام بحلب.

#### (٩٣) «العلل المتناهية»:

لأبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن الجوزي (ت ٥٩٧هـ).

تحقيق إرشاد الحق الأثري.

الطبعة الأولى سنة ١٣٩٩هـ. طبع بمطبعة المكتبة العلمية بلاهور

بياكستان.

#### (٩٤) ،عمل اليوم والليلة»:

لأحمد بن شعيب النسائي: (ت ٣٠٣هـ).

تحقيق: الدكتور فاروق حمادة.

الطبعة الأُولى سنة ١٤٠١هـ. من منشورات الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد.

## (٩٥) ،غاية النهاية في طبقات القراء»:

لأبي الخير محمد بن محمد بن الجزري (ت ٨٣٣هـ).

عني بنشره ج. برجستراستر.

مصورة عن الطبعة الأولى سنة ١٣٥٢هـ. تصوير دار الكتب العلمية بيروت سنة ١٤٠٢هـ.

## (٩٦) ،فتح الباري بشرح البخاري،:

لأحمد بن على بن حجر العسقلاني (ت ١٥٨هـ).

أُوله بتحقيق الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز.

مصور عن الطبعة السلفية. توزيع جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.

## (٩٧) «الفردوس بمأثور الخطاب»:

لأبي شجاع شيرويه الديلمي (ت ٥٠٩هـ).

تحقيق: السعيد بن بسيوني زغلول.

الطبعة الأولى سنة ١٤٠٦هـ بدار الكتب العلمية. نشر دار الباز بمكة المكرمة.

#### (۹۸) «فضائل الصحابة»:

للإمام أحمد بن محمد بن حنبل (ت ٢٤١هـ).

تحقيق: وصى الدين بن محمد عباس.

الطبعة الأولى سنة ١٤٠٣هـ بمؤسسة الرسالة. من منشورات مركز البحث العلمي بجامعة أم القرى.

## (٩٩) «فهرس الفهارس والأثبات»:

لعبد الحي بن عبد الكبير الكتاني.

الطبعة الثانية سنة ١٤٠٢هـ باعتناء الدكتور إحسان عباس.

.طبع بدار الغرب ببيروت.

## (۱۰۰) فهرس مخطوطات دار الكتب الظاهرية:

وضعه محمد ناصر الدين الألباني.

من مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق سنة ١٣٩٠هـ.

# (١٠١) فهرس المخطوطات والمصورات بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية - قسم الحديث:

طبع في مطابع الجامعة سنة ١٤٠٥هـ.

#### (۱۰۲) «الفهرست»:

لمحمد بن إسحاق المعروف بابن النديم.

تصوير دار المعرفة ببيروت سنة ١٣٩٨هـ. توزيع دار الباز بمكة.

#### (۱۰۳) «فوات الوفيات»:

لمحمد بن شاكر الكتبي (ت ٧٦٤هـ).

تحقيق الدكتور: إحسان عباس.

نشر دار صادر ببیروت.

#### (١٠٤) ،فيض القدير شرح الجامع الصغير»:

لعبد الرؤوف المناوي (ت ١٠٣١هـ).

صور سنة ١٣٩١هـ بدار المعرفة ببيروت.

#### (۱۰۵) «الكامل في ضعفاء الرجال»:

لأبي أحمد عبد آلله بن عدي الجرجاني (ت٣٦٥هـ). الطبعة الأولى سنة ١٤٠٤هـ بدار الفكر ببيروت.

## (١٠٦) «كشف الأستار عن زوائد البزار»:

لنور الدين علي بن أبي بكر الهيثمي (ت ١٠٧هـ). تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي.

الطبعة الأولى سنة ١٣٩٩هـ بمؤسسة الرسالة.

## (١٠٧) اكشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون ا:

لمصطفى بن عبد ٱلله القسطنطيني المعروف بحاجي خليفة (ت ١٠٦٧هـ).

تصوير دار الفكر ببيروت عام ١٤٠٢هـ.

#### (۱۰۸) «الكفايــة»:

لأبي بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي (ت ٢٦٣هـ). من منشورات المكتبة العلمية بالمدينة النبوية.

#### (١٠٩) «كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال»:

لعلاء الدين على المتقى بن حسام الدين الهندي (ت ٩٧٥هـ). ضبطه وفسر غريبه: بكر حياتي، وصححه ووضع فهارسه ومفتاحه: صفوة السقاء.

من منشورات مكتبة التراث الإسلامي بحلب.

## (١١٠) «الكواكب السائرة بأعيان المائة العاشرة»:

لنجم الدين الغزي (ت ١٠٦١هـ).

تحقيق: جبرائيل جبّور.

الطبعة الثانية سنة ١٩٧٩م. نشر دار الآفاق الجديدة ببيروت.

## (١١١) الحظ الألحاظ بذيل طبقات الحفاظه:

لمحمد بن محمد بن فهد الهاشمي (ت ۸۷۱ه). تصویر دار إحیاء التراث العربی ببیروت.

#### (۱۱۲) دلسان العرب»:

لأبي الفضل محمد بن مكرم بن منظور (ت ۱۱۷هـ). تصوير دار صادر ببيروت.

## (۱۱۳) السان الميزان،:

لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني (ت ٨٥٢هـ). مصورة عن الطبعة الأولى سنة ١٣٢٩هـ بمطبعة مجلس دائرة المعارف النظامية الكائنة في الهند.

#### (١١٤) «مجمع الزوائد ومنبع القوائد»:

لنور الدين علي بن أبي بكر الهيثمي (ت ١٩٨٧هـ). نسخة مصورة عن الطبعة الثانية عام ١٩٦٧م. نشر دار الكتاب ببيروت.

## (١١٥) «المختصر المحتاج إليه من تاريخ ابن الدبيثي»:

لمحمد بن أحمد بن عثمان الذهبي (ت ٧٤٨هـ). الطبعة الأولى سنة ١٤٠٥هـ بدار الكتب العلمية ببيروت.

## (١١٦) «المستدرك على الصحيحين»:

لأبي عبد آلله محمد بن عبد آلله الحاكم النيسابوري (ت ٥٠٥هـ). تصوير دار الفكر ببيروت عام ١٣٩٨هـ.

#### (١١٧) «المستدرك على الصحيحين» (مخطوط):

مصور عن مصورة مكتبة الشيخ محمود ميرة.

#### (١١٨) «مستفاد الرطة والاغتراب»:

للقاسم بن يوسف التجيبي (ت ٧٣٠هـ).

تحقيق: عبد الحفيظ منصور.

طبع الدار العربية للكتاب ــ ليبيا ــ تونس.

#### (۱۱۹) «المستفاد من ذيل تاريخ بغداد»:

الذيل لمحب الدين بن النجار (ت ٦٤٣هـ) والذي انتقاه هو الحافظ شهاب الدين أحمد بن أيبك الدمياطي (ت ٧٤٩هـ).

تحقيق: محمد مولود خلف بإشراف بشار معروف.

الطبعة الأولى سنة ١٤٠٦هـ بمؤسسة الرسالة.

#### (۱۲۰) «المستد»:

لإمام أهل السنة أحمد بن محمد بن حنبل (ت ٢٤١هـ). تصوير المكتب الإسلامي ودار صادر.

## (۱۲۱) «مسند أبي بكر الصديق»:

لأبي بكر أحمد بن على المروزي (ت ٢٩٢هـ).

تحقيق: شعيب الأرناؤوط.

الطبعة الثالثة سنة ١٣٩٩هـ بالمكتب الإسلامي.

### (۱۲۲) «مسند أبي عوانة»:

ليعقوب بن إسحاق الإسفراييني (ت ٣١٦هـ).

الطبعة الأولى سنة ١٣٨٥هـ بمطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية بحيدر أباد الدكن/ الهند.

«مسند البزار» = «كشف الأستار»

#### (۱۲۳) «مسند الحميدي»:

لأبي بكر عبد ٱلله بن الزبير الحميدي (ت ٢١٩هـ).

تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي.

تصوير عالم الكتب ببيروت.

«مسند الشافعي» = «ترتيب مسند الشافعي»

#### (۱۲٤) «مسند الشهاب»:

لمحمد بن سلامة القضاعي (ت ٤٥٤هـ).

تحقيق: حمدي عبد المجيد السلفي.

طبع مؤسسة الرسالة ببيروت. الطبعة الأولى سنة ١٤٠٥هـ.

#### (۱۲۵) «مسند الطيالسي»:

لأبي داود سليمان بن داود الطيالسي (ت ٢٠٤هـ).

توزيع دار الباز بمكة.

«مسند عبد بن حميد» = «المنتخب من مسند عبد بن حميد».

## (۱۲۶) «مسند على بن الجعد»:

لأبي الحسن علي بن الجعد الجوهري (ت ٢٣٠هـ).

تحقيق: الدكتور عبد المهدى عبد القادر.

الناشر: مكتبة الفلاح بالكويت. الطبعة الأولى سنة ١٤٠٥هـ. «مسند القردوس» = «القردوس بمأثور الخطاب».

## (١٢٧) ﴿مشيخة ابن الجوزي»:

لأبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن الجوزي (ت ٥٩٧هـ). تحقيق: محمد محفوظ.

الطبعة الثانية سنة ١٤٠٠هـ بدار الغرب ببيروت.

## (۱۲۸) «مشيخة النعال البغدادي»:

لصائن الدين محمد بن الأنجب (ت ١٥٩هـ) تخريج الحافظ رشيد الدين محمد بن عبد العظيم المنذري (ت ١٤٣هـ).

تحقیق: ناجی معروف وبشار معروف.

طبع سنة ١٣٩٥هـ بمطبعة المجمع العلمي العراقي.

## (٢٩١) ،مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه:

لأحمد بن أبي بكر البوصيري (ت ٨٤٠هـ). تحقيق: موسى محمد على وعزت على عطية. نشرته دار الكتب الحديثة بالقاهرة.

#### (۱۳۰) دانمهستفان

لأبي بكر عبد آلله بن محمد بن أبي شيبة (ت ٢٣٥هـ). تحقيق: عبد الخالق الأفغاني.

الطبعة الثانية سنة ١٣٩٩هـ. اهتم بطباعته ونشره مختار الندوي بالدار السلفية بالهند.

## (۱۳۱) مصنف عبد الرزاق:

لعبد الرزاق بن همام الصنعاني (ت ٢١١هـ). تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي.

الطبعة الأولى سنة ١٣٩٠هـ بالمكتب الإسلامي.

## (١٣٢) والمعجم الأوسط:

لأبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني (ت ٣٦٠هـ). تحقيق الدكتور: محمود الطحان. الطبعة الأولى. نشر مكتبة المعارف بالرياض.

## (۱۳۲) معجم البلدان،:

لأَبي عبد آلله ياقوت بن عبد آلله الحموي (ت ٢٦٦هـ). نشر دار صادر ودار بيروت سنة ١٤٠٤هـ.

## (١٣٤) ،معجم شيوخ الذهبي، (مخطوط):

لمحمد بن أحمد بن عثمان الذهبي (ت ٧٤٨هـ).

نسخة مصورة عن نسخة دار الكتب المصرية رقم (٦٥ / مصطلح).

## (١٢٥) معجم الشيوخ،:

لعمر بن فهد الهاشمي المكي (ت ١٨٥هـ).

تحقيق: محمد الزاهي.

طبع المطابع الأهلية للأوفست بالرياض، ونشرته دار اليمامة للبحث والترجمة.

## (١٣٦) المعجم الصغير»:

لأبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني (ت ٣٦٠هـ).

صححه: عبد الرحمن عثمان.

نشر المكتبة السلفية بالمدينة النبوية سنة ١٣٨٨هـ.

## (۱۳۷) ،المعجم الكبيرن:

للمؤلف السابق.

تحقيق: حمدي عبد المجيد السلفي.

الطبعة الأولى بالدار العربية للطباعة بالعراق.

#### (۱۳۸) معجم المؤلفين»:

لعمر رضا كحالة.

نشر مكتبة المثنى ودار إحياء التراث العربي ببيروت.

## (١٣٩) «معرفة الرجال»:

لیحیی بن معین (ت ۲۳۳هـ) روایة ابن محرز عنه.

تحقيق: محمد كامل القصّار.

طبع سنة ١٤٠٥هـ. من مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق.

## (١٤٠) «معرفة السنن والآثار» (مخطوط):

لأبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي (ت ٤٥٨هـ). مخطوط مصور عن مكتبة أحمد الثالث باستانبول بتركيا تحت رقم ١/٢٧١ و ٢/٢٧١ و ٣/٢٧١ و ٤/٢٧١.

## (١٤١) معرفة القراء الكبار»:

لمحمد بن أحمد بن عثمان الذهبي (ت ٧٤٨هـ). تحقيق: بشار معروف وشعيب الأرناؤوط وصالح مهدي عباس. الطبعة الأولى سنة ٤٠٤هـ بمؤسسة الرسالة ببيروت.

## (١٤٢) «المغني عن حمل الأسفار في الأسفار في تخريج ما في الإحياء من الأخبار»: لأبي الفضل عبد الرحيم بن الحسين العراقي (ت ٨٠٦هـ). مطبوع بهامش إحياء علوم الدين طبعة دار إحياء الكتب العربية.

## (۱٤٣) «من تكلم فيه وهو موثق»:

لمحمد بن أحمد بن عثمان الذهبي (ت ٧٤٨هـ). تحقيق: محمد شكور المياديني. الطبعة الأولى سنة ١٤٠٦هـ بمكتبة المنار بالأردن.

## (١٤٤) «مناقب الإمام أحمد»:

لأبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن الجوزي (ت ٩٧هـ). تحقيق الدكتور: عبد آلله بن عبد المحسن التركي. الطبعة الأولى سنة ١٣٩٩هـ. نشر مكتبة الخانجي بمصر.

#### (١٤٥) «المنتخب من مسند عبد بن حميد»:

لعبد بن حميد الكسى (ت ٢٤٩هـ).

تحقيق: مصطفى بن العدوي شلباية.

الطبعة الأولى سنة ١٤٠٥هـ. نشر دار الأرقم بالكويت.

#### (١٤٦) «المنتظم في تاريخ الأمم والملوك»:

لأبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن الجوزي (ت ٥٩٧هـ). الطبعة الأولى بمطبعة دائرة المعارف العثمانية سنة ١٣٥٧هـ.

## (١٤٧) «المنهل الصافي»:

لجمال الدين يوسف بن تغري بردي (ت ٨٧٤هـ). طبع دار الكتب المصرية.

#### (١٤٨) «ميزان الاعتدال في نقد الرجال»:

لشمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي (ت ٧٤٨هـ). تحقيق: على محمد البجاوي.

نسخة مصورة عن الطبعة الأولى عام ١٣٨٢هـ. نشر دار الباز بمكة المكرمة.

## (١٤٩) «النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة»:

لابن تغري بردي السابق ذكره.

نسخة مصورة عن طبعة دار الكتب. نشر وزارة الثقافة والإرشاد القومي بمصر.

#### (١٥٠) منصب الرابة لأحاديث الهداية»:

لأبي محمد عبد آلله بن يوسف الزيلعي (ت ٧٨٢هـ). الطبعة الثانية سنة ١٣٩٣هـ بالمكتب الإسلامي.

## (١٥١) «النهاية في غريب الحديث والأثر»:

لأبي السعادات المبارك بن محمد بن الأثير الجزري (ت ٢٠٦هـ). تحقيق: محمود محمد الطناحي.

نشر المكتبة الإسلامية.

## (۱۵۲) «هدية العارفين»:

لإسماعيل باشا البغدادي.

تصوير دار الفكر عام ١٤٠٢هـ.

#### (۱۵۳) «ألوافي بالوفيات»:

لصلاح الدين خليل بن أيبك الصفدي (ت ٧٦٤هـ).

نشر النشرات الإسلامية لجميعة المستشرقين الألمانية بتحقيق عدد من المحققين.

## (١٥٤) «الوسيط في تفسير القرآن المجيد»:

لعلى بن أحمد الواحدي (ت ٤٦٨هـ).

تحقيق: محمد حسن الزفيتي.

الجزء الأول طبع سنة ٢٠٦هـ. نشرته وزارة الأوقاف بجمهورية مصر العربية.

#### (۱۵۵) «الوفيات»:

لمخمد بن رافع السلامي (ت ٧٧٤هـ).

تحقيق: صالح مهدي عباس.

الطبعة الأُولى سنة ١٤٠٢هـ بمؤسسة الرسالة ببيروت.

## (١٥٦) وفيات الأعيان،:

لأحمد بن محمد بن خلّكان (ت ٦٨١هـ).

تحقيق الدكتور: إحسان عباس.

طبع دار صادر بیروت.

# فهرس المواضيع

| المقدمة                                | ٣  |
|----------------------------------------|----|
| ترجمة المصنف                           | ٧  |
| اسمه ونسبه وكنيته ومولده               | ٧  |
| نشأته وبيئته                           |    |
| طلبه للعلم                             | ۸  |
| رحلاته                                 | ۸  |
| شيوخه                                  |    |
| تلاميذه                                |    |
| ثناؤ العلماء عليه                      |    |
| من تكلّم فيه:                          | ۲٤ |
| الموقف الأول                           | ۲٤ |
| الموقف الثاني                          | ۲۰ |
| الموقف الثالث                          |    |
| مصنفاته                                |    |
| وفاته                                  | ٣٢ |
| مسند عبد الله بن أبي أوفى (التعريف به) | ۳0 |
| تعريف المسند                           | ۳٥ |
| منهج ابن صاعد في هذا المسند            | ۳٥ |
| موارده فیه                             | ٣٦ |
| وصف النسخة                             | ٣٩ |

| ٤٠  | توثيق نسبتها للمؤلف                                                             |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------|
| ٤١  | رسم توضيحي لسند النسخة                                                          |
| ٤٣  | سند النسخة (دراسته)                                                             |
| 01  | سماعات النسخة (ترجمتها)                                                         |
| 01  | السماع الأول                                                                    |
| ٥٤  | السماع الثاني                                                                   |
| ٥٩  | السماع الثالث                                                                   |
| ٦٢  | السماع الرابع                                                                   |
| ٦٤  | السماع الخامس                                                                   |
| ٦٦  | السماع السادس                                                                   |
| ٦٧  | السماع السابع                                                                   |
| ሊፖ  | السماع الثامن                                                                   |
| ٧١  | السماع التاسع                                                                   |
| ٧٨  | السماع العاشر                                                                   |
| ٨٢  | السماع الأنحير (الحادي عشر)                                                     |
| ٨٥  | نماذج من النسخة المعتمدة                                                        |
| ٨٩  | بداية المسند                                                                    |
| 9 ٤ | حديث القاسم بن عوف الشيباني عن عبد آلله بن أبي أوفى                             |
| • • | حديث عامر الشعبي عن عبد آلله بن أبي أوفى                                        |
| ٤٠  | حدیث آخر                                                                        |
| ٠٦  | حدیث مدرك بن عمارة عن عبد آلله بن أبي أوفى                                      |
| 11  | ﴿ حديث آخر                                                                      |
| 10  | حديث رياح بن الحارث عن عبد آلله بن أبي أوفى                                     |
| ١٦  | حديث عبيد الله بن معمر عن عبد الله بن أبي أُوفيحديث كاتب عبيد الله بن أبي أُوفي |
| ۱۷  | حديث كاتب عبيد آلله بن معمر عن عبد آلله بن أبي أوفي                             |

| 177   | أبي سعد البقّال سعيد بن المرزبان عن عبد آلله بن أبي أوفى | حديث أ |
|-------|----------------------------------------------------------|--------|
| 179   | Ĩ-zc                                                     |        |
| ١٣٢   | سليمان الأعمش، عن عبد آلله بن أبي أوفى                   | حديث   |
| ۱۳۸   | زياد بن الفياض عن عبد آلله بن أبي أوفي                   |        |
| 189   | عبد الملكِ بنِ عمير عن عبد آلله بن أبي أوفي              | حديث   |
| 128   | عن ابن أبي أوفى                                          | منصور  |
| 120   | نص السماعات                                              |        |
| 120   | الأول                                                    | السماع |
| 120   |                                                          | السماع |
| 127   | الناك                                                    | السماع |
| 127   | الرابع                                                   | السماع |
| 127   | الخامس                                                   | السماع |
| ١٤٧   | السادس                                                   | السماع |
| ١٤٨   | السابع                                                   | السماع |
| ١٤٨   | الثامن                                                   | السماع |
| 1 2 9 | التاسع                                                   | السمأع |
| ١٥.   | العاشر                                                   | السماع |
| 101   | الحادي عشر                                               | السماء |

# القهارس

| 100 |                      |       |
|-----|----------------------|-------|
| 107 | <br>الأحاديث والآثار | فهرس  |
| ١٦. | غريب اللغة           | فهرس  |
| 171 | الأِماكن             | فهرس  |
| 177 | الأعلام              | فهرس  |
| ۸۲۱ | المراجع              | فهرس. |
| 190 | <br>المواضيع         | فهرس  |